







•

:

# الطبعَة الأولى ١٤١٤ هـ /١٩٩٣م

# جميع حقوق الطبع محفوظة للورثة

بموجب تصريح وزارة الإعلام رقم ١٣١٩/م/٣ تاريخ ١٤١٣/١١/٦هـ المدينة المنورة

طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دارالعـلم) بجـدة من ٢٠٢١٠ المملكة العربية السعودية

الإخراج الغني والتنفيذ: سيد حفني

# بيفالتالرقنالجمل

#### تهميد وتقديم:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليً وعلى والديّ، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

الحمدلله حمداً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد: لا يخفى على القارىء الكريم أن هذه المحاضرات أعدها وألقاها سيدي الوالد الكريم رحمه الله تعالى في مجالس السمر التي كان يقضيها مع إخوانه وأصدقائه من العلماء والأدباء والمفكرين خلال أشهر عام ١٣٥٥هـ وقد سمعت منه وهو يحادث بعض أقرانه من الأفاضل أنه كان يطلب منه بعض أصدقائه الذين يحضرون الندوات والسمرات المختلفة والمقامة في البيوت، إلقاء محاضرات في علوم القرآن الكريم حيث كان رحمه الله متخصصاً في ذلك.

وقد حاولت جمع كل ما أعده وألقاه من محاضرات في علوم القرآن الكريم فلم أعثر إلا على هذه المحاضرات الثمانية.

ولما كنت قد جندت نفسي وإخواني الأشقاء وبدأنا في إظهار مؤلفات الوالد الكريم للقراء الكرام، للاستفادة منها، وقد ساعدنا في ذلك العديد من رجال العلم والفضل ومدوا يد العون والمساعدة العلمية والجهود المشكورة في إظهار مؤلفات والدنا الكريم رحمه الله تعالى فجزاهم الله عنا وعن والدنا خير الجزاء وأثابهم على ذلك بالسعادة والمغفرة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.

وأرجو من المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لإظهار باقي مؤلفات الوالد ليتم الانتفاع بها، فلا ينقطع عنه مدد الرحمة والمغفرة على ما بذله من جهد في خدمة العلم.
واش ولى التوفيق،

نجل المؤلف الأكبر السيد ياسين أحمد ياسين الخياري

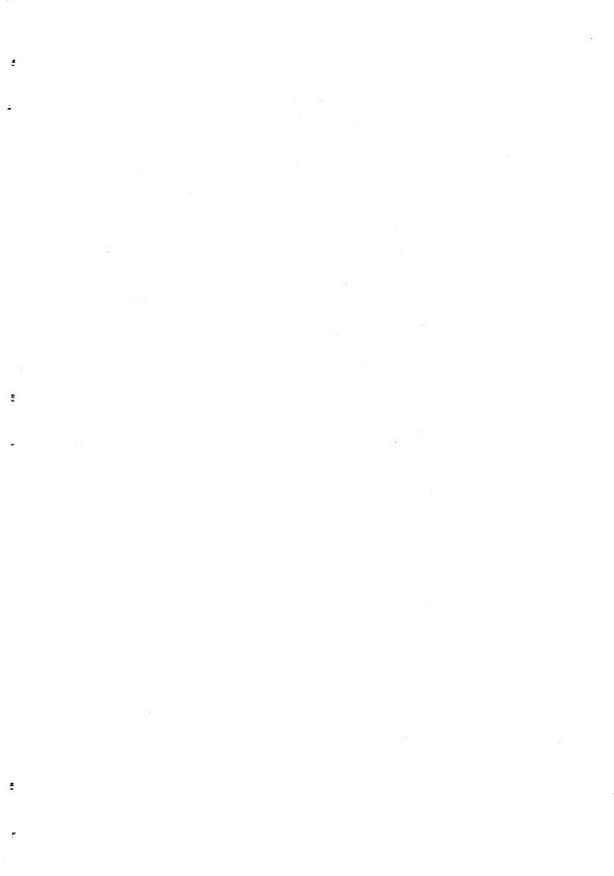



5

.

•

•

~

Ē

# المحاضرة الأولس

# من محاضرات علوم القران الكريم

# سادتى الأفاضل . وأصدقائي الأماثل.

محاضرة هذه الليلة ستكون إن شاء الله تعالى في موضوع من أهم المواضيع وأنفعها على الإطلاق وأفضلها على العموم إذ هي في حقائق القرآن وعنوانها: «علوم القرآن الكريم».

لقد اخترت هذا العنوان لمحاضرتي لأنني شغوف جداً بعلوم القرآن الكريم ولعل الباري جلَّ وعلا يوفقني لإصدار مجلة علمية في هذه البلدة المقدسة باسم \_ مجلة علوم القرآن \_ فأستلفت أنظاركم الكريمة إلى هذا الموضوع وما سيذكر فيه فإنه في بابه غريب وفي موضوعه عجيب.

لا يخفى على حضراتكم أن علوم القرآن كثيرة جداً لأن القرآن هو الأصل لجميع العلوم والفنون بدون استثناء.

قال تعالى: ﴿ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَّبِ مِن شَيْءٍ ﴾(١) وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْ الْكِلَّ شَيْءٍ ﴾(٢).

فهو مشتمل على جميع ما في هذا الكون إجمالًا وتفصيلًا: قال صلى الله عليه وسلم: في وصف القرآن «كلام فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم»(۲).

ولما تحقق للعلماء كل ذلك أضحوا يتبارون في كشف أسراره ومخبآته والإحاطة بمكنوناته فكثرت من جراء ذلك علوم القرآن وانتشرت في العالم ومن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام [آية ٢٨].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل [آية ٨٩].

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه مسند الإمام أحمد.

عجيب صنع الحق سبحانه أنه يتفضل على عالم بعد آخر فيفتح له من الأسرار والعلوم في القرآن الكريم ما لم يفتح به فيه لمن سبقه وينير ذهن عالم صغير في موضوع أشكل على العالم الكبير حتى لا يَغْتَرُّ العالم الكبير بعلمه ولا يحتقر العالم الصغير ما مَنَّ الله به عليه فالقرآن \_ والأمر ما ذكرنا بَحْر العلوم والفنون \_ سبح فيه العلماء وغاصوا في أعماقه فتنافسوا في إيضاح معانيه وإظهار مبانيه. فمنهم مَنْ عُني بحفظ ألفاظه وتجويده، ومنهم من وقف نفسه للبحث عن رواياته وقراءاته، ومنهم من أعرب ألفاظه، ورأى اللذة في ذلك، ومنهم من نحا نحـو علماء السيرة فاستخرج منه حقائقه، ومنهم من انبرى لتفسير ألفاظه، ومنهم من وقف نفسه على أخذ الأحكام الفقهية منه، ومنهم من سلك مسلكاً غريباً في تفسيره على قاعدة كتب اللغة من ذكر الباب والفصل، ومنهم من نظم معانيه نظماً بديعاً على القواعد الشعرية، ومنهم من اعتنى بذكر المتشابهات وما فراح يبحث عنها وعن غريبها في القرآن، ومنهم من اعتنى بذكر المتشابهات وما أكثرها في القرآن، ومنهم من عتبى بذكر المتشابهات وما ومنهم من عُنِي بالقصص المذكورة فيه والتي وصفها الله تعالى بالحسن في قوله ومنهم من عُنِي بالقصص المذكورة فيه والتي وصفها الله تعالى بالحسن في قوله تعالى:

# ﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ (١).

ومنهم ومنهم الخ... مما لا يمكن إحصاؤه ولا يستطاع استقصاؤه ولقد أخبرني من أثق به أنه يوجد في جامعة (ديوبند) بالهند ثلاثمائة تفسير كل واحد خلاف الآخر. ورأينا أخيراً من عُنِي بإخراج علوم الكائنات والأكوان من القرآن واستخراج الأدلة منه للمخترعات والمستحدثات

القرآن أيها السادة معجز كل الإعجاز وهو يتحدى بطلب سورة أو آية من مثله وغير ممكن ذلك. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف [آية ٢].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٤٨].

﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَدَا ٱلْقُرَءَانِ لَا پِأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾(١)

القرآن كلام الله تعالى الذي نزل به الرُّوح الأمين على قلب سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وتعبدنا الله بتلاوته.

ولقد وصل إلينا بالتواتر مع حفظه من كل تبديل وتغيير قال تعالى:

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ (١)

نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. منجماً أي مفرقاً حسب الوقائع والحوادث، وكانت مدة نزوله ثلاث وعشرون سنة وآخر نزوله في السنة العاشرة من الهجرة وأول آية نزلت قوله تعالى:

﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِرَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (٣)

وآخر آية نزلت منه قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٤).

روى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآية بكى بكاءً شديداً لأنه علم منها قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتهت مهمته وأدى ما بعث لأجله. وقد كان ما فهم وتم ما علم فتوفى سيد الكائنات، ومصدر الخيرات، ومنبع السعادات صلى الله عليه وسلم في السنة نفسها التي نزلت فيها هذه الآية.

لقد حوى القرآن الكريم جميع ما في الكتب السماوية المقدسة وزاد عليها بالمفصّل وكانت التوراة وهي من بعض الكتب السماوية ألف سورة وكل سورة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء [آية ٨٨].

<sup>(</sup>٢) سورة التحجر [آية ١].

<sup>(</sup>٣) سورة العلق [الآيتان ١، ٢].

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة [آية ٣].

ألف آية فكانت حمل بعير. فانظروا رحمكم الله إلى هذا المقام العظيم والفضل الكبير الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسئلم حيث اختصر له الكتب السماوية جميعها في كتابه وزاد عليها بخمسة أجزاء لذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً».

ولقد بلغ من تأثير القرآن الكريم وبلاغته في الوليد بن المغيرة حينما سمعه يتلى أن قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن اعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو من قول البشر.

## سادتي الأفاضل:

يطلب منا القرآن الكريم التفكير في الأمور، والتعقل في الحوادث، والتبصر في الوقائع فيقول

- ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) ﴿ الْفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢) ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢).
  - ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ ﴾(١).
  - ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٥).
    - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُىٰ ﴾(١).
  - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (٧).

ويرشدنا القرآن إلى أنه لا يحتاج إلى عنف ولا إلى شدة في الوصول إلى الأذهان النيرة والعقول المفكرة فيقول تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة هود [آية ٥١]. ـ سورة الأنعام [آية ٣٢]. ـ سورة يوسف [آية ١٠٩]. ـ سورة يس [آية ٦٨].

<sup>(</sup>Y) سورة الزخرف [آية ٥١] - سورة القصص [آية ٧٧] - سورة الذاريات [آية ٢١].

<sup>(</sup>٣) سورة يونس [آية ٣] ـ سورة هود [آية ٢٤] ـ سورة النمل [آية ١٧] ـ سُورة المؤمنون [آية ٨٥] ـ سورة الصافات [رقم ١٥٥]

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر [آية ٢١].

<sup>(</sup>٥) سورة النحل [آية ١٢] ـ سورة الروم [آية ٢٤] ـ سورة الرعد [آية ٤].

<sup>(</sup>٦) سورة طه [الايتان ٤٥، ١٢٨].

<sup>(</sup>٧) سورة ق [آية ٣٧].

- ﴿ إِنَّمَا يَتَذَّكَّرُأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١).
- ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلَّذِينِّ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾(٢).
- ﴿ أَفَأَنتَ أَكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيكَ ﴾ (٢).
  - ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ﴾(٤).
    - ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ (°).
  - ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٦).
- ﴿ إِنَّكَ لَا تُمْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ (٧).
  - ﴿ وَلَا يَحْدَدُلُوٓ أَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (^).
- ﴿ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَذَا وَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ (١).

القرآن الكريم يدعونا إلى اتباع العقل وتحرير الفكر ولكن أي العقول وأي الأفكار التي يدعو إلى اتباعها وإلى تحريرها؟ إنه يدعو إلى اتباع العقول المفكرة التي استضاءت ظلماتها بنور العلم واتخذت منه منهاجاً وسنناً سارت عليه فنفعت وانتفعت، ويدعو إلى تحرير الفكر السليم الذي سار على خط مستقيم لا يقبل الاعوجاج بوجه من الوجوه ولا الخروج عن جادة الصواب قيد أنملة فيقول:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر [آية ٩].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ٢٥٦].

<sup>(</sup>٢) سورة يونس [آية ٩٩].

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة [آية ٩٩].

<sup>(</sup>٥) سورة هود [آية ١٢].

<sup>(</sup>٦) سورة الغاشية [آية ٢١].

<sup>(</sup>٧) سورة القصص [آية ٥٦].

<sup>(</sup>٨) سبورة العنكبوت [آية ٤٦].

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت [آية ٣٤].

- ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (١)
- ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾
  - ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣).
  - ﴿ أُوَلَمْ يَرِالَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَارَتْقَا فَفَنْقَنْهُمَّ أُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلِّ شَيْءِ حَيِّ ﴾ (1).
  - ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْبَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي الْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلزِينج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٥)
  - ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي اللَّالْبَابِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱللَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

لقد بحث العلماء الغربيون والمستشرقون الأوربيون في معاني القرآن الكريم فوصلوا إلى علوم جمة أفادوا بها العالم أجمع ومازالوا يستخرجون من درره وجواهره الشيء الكثير والعدد الوفير.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف [آية ١٨٥].

<sup>(</sup>٢) سررة يوسف [آية ١٠٥].

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات [آية ٢١].

<sup>(</sup>٤) الانبياء [آية ٣٠].

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة [آية ١٦٤].

<sup>(</sup>٦) سورة ال عمران [آية ١٩١].

سأقص عليكم في هذا الباب بعض القصص التي مررت بها أو مرت بي تأييداً لما ذكرت.

بحث بعض علماء الغرب في القرآن كله فلم يجد كلمة تحقير ألصقت بأحد الأنبياء والمرسلين المتقدمين بل وجد ضد ذلك من المدح والحمد والشكر والثناء وإظهار الفضائل والمعجزات مما يعجز عنه أفحل العلماء فهداه ذلك إلى الدين الإسلامي واعتناقه.

وبحث بعضهم في القرآن فمرت عليه آية استغربها كل الاستغراب هي قوله تعالى:

# ﴿ بَكَىٰ قَنْدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴾ (١).

ففكر طويلا في البنان وقارن بينها وبين السمع والبصر والذوق والشم واللمس وما أشبه فوجد أن حاسة من هذه الحواس وما شابهها في نظره تفوق بكثير هذه البنان التي امتن الله على عباده بتسويتها. ففكر وقدر وأرجع البصر. وكان يشتغل في قسم الهندسة فهداه الله ونُّور عقله إلى ترك الهندسة \_ والاشتغال بعلم التشريح في عالم الطب. فلما وصل إلى البنان كاد أن يصعق من هول ما رأى وما علم من سعة علم الله تعالى وقدرته فاعتنق الإسلام من توه، ورأى وجوباً عليه أن يظهر هذا العلم الذي هداه الله إليه خاصة، ولم يكن قبله يظهر لأحد حتى ولا لأساتذته ورؤسائه فألف وكتب ونشر وحرر وأظهر علماً جديداً للعالم ضمه إلى العلوم الكثيرة المتداولة وأطلق عليه «علم بصمات الأصابع» وسار في طريق اختراعه هذا حتى أظهر منه أيضاً علماً آخر يقال له: «علم الكف» متمم للأول وراح يؤيد لنا ذلك بالخرائط العديدة التي رسمها خصيصاً لفنه الجديد وعلمه المديد وقام يثبت لنا بالأدلة القاطعة والحجج الدامغة أن بصمة إبهام اليد اليسرى لا تتفق في شكلها وخطوطها مع أي إبهام مثلها في العالم كله، فلم يخلق الله إبهامين في يد يسرى تتفق في أشكالها ورسومها وخطوطها ودوائرها ولقد استفادت من هذا العلم جميع الدول في القبض على المجرمين بأخذ بصمة إبهام يدهم اليسرى فأنشئت في جميع الممالك الشرقية والغربية دوائر خاصة لهذا العلم ألحقت رسمياً بدوائر الشرطة، فكل من اشتبهوا فيه

أخذوا بصمة إصبعه وعرضوها على هذه الدوائر الفنية فلو غاب بعد ذلك عشرات الأعوام ورجع إلى القطر وقد تغير شكله من الصغر إلى الكبر من الشباب إلى الشيب ومن الصحة إلى المرض فتغيرت معالمه وأشكال جسمه أمكنهم مع كل ذلك القبض عليه بدون مشقة ولكن بعد أخذ بصمة إبهام يده اليسرى ثانية وعرضها على الدوائر المختصة بذلك وموافقتها للأولى. وذلك لأن الرسوم الهندسية والأشكال الغريبة الإلهية المرسومة على إبهام يده اليسرى لا تتغير قطمن يوم ولادته حتى يوم وفاته فانظروا رحمكم الله كيف استخرج هذا المستشرق العظيم هذا العلم الواسع الذي أصبح له أثره في العالم كله من آية صغيرة نقرؤها نحن صباحاً مساءً ولا يكاد يخطر لنا ببال ما كنز الله فيها من فوائد.

أظن أني أكثرت عليكم الآن وأطلت في الموضوع ولا يخفى أن هذا بحر لا ساحل له فلنمسك القلم الآن ونوفي الموضوع حقه إن شاء الله في ليلة أخرى وإلى الملتقى القريب إن شاء الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١٣٥٥ عام ١٣٥٥هـ.





ė

| ŕ |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • |  |   |  |
|   |  | 1 |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| × |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

# المحاضرة الشانية

### «علوم القرءان الكريم»

سادتي الأفاضل ـ وأصدقائي الأماثل. «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

لقد القيت محاضرتي الأولى تحت عنوان علوم القرآن في ليلة الخميس المبارك الموافق اثنى عشر من شهر ربيع الآخر من عامنا الحاضر سنة ١٣٥٥هـ في جمع حافل بالسادة الأفاضل أمثالكم في منزلنا ووعدت سامعيها الكرام بمتابعتي البحث في هذا الموضوع الخطير لإيفائه حقه وها أنا أفي بوعدي فأتشرف بالمثول بين يديكم لإلقاء محاضرتي الثانية في علوم القرآن الكريم أيضاً فأرجو التكرم بسماعها ولكم الشكر على ذلك.

علوم القرآن أيها السادة كثيرة جدا ربما زادت أصولها على الثلاثمائة ولقد تخصص بعض العلماء للبحث فيها ووضع المؤلفات القيمة في مواضيعها نذكر منهم على طريق التمثيل الإمام عبدالله بن محيي الدين الكافجي من أشياخ الإمام السيوطي فلقد ألف كتاباً سماه «علوم التفسير»، والإمام بدر الدين بن محمد بن عبدالله الزركشي فلقد ألف كتاباً في ذلك سماه «البرهان في علوم القرآن» وللإمام علم الدين البلقيني قاضي القضاه فلقد ألف كتاباً سماه «مواقع العلوم من مواقع النجوم» ثم تعاقب العلماء على التأليف في هذا الموضوع الخطير فألف العلامة ابن الجوزي كتاباً سماه «فنون الأفنان في علوم القرآن» وألف العلامة علم الدين السخاوي كتاباً في ذلك سماه «جمال القرآن» وألف العلامة أبو شامة كتاباً سماه «بالمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» وألف العزيزي بن عبدالملك أبو المعالي الشهير بشيدله كتابا في الموضوع نفسه أطلق عليه اسم «البرهان في مشكلات القرآن» ثم جاء دور إمام الأئمة جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي فألف كتاباً أسماه «التحبير في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم التفسير» ثم أعقبه بكتاب أوسع منه وأكبر سماه «الإتقان في علوم

القرآن» وقع في مجلدين جعلهما كمقدمة لتفسيره الكبير الذي سماه «مجمع البحرين ومطلع البدرين» الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية.

وخلاصات أبحاث هؤلاء الأئمة تدور على معرفة المكي والمدني من الآيات والحضري والسفري منها والنهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشى والنومي والأرضى والسماوي منه وأول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول وما نزل على لسان بعض الصحابة وما تكرر نزوله وما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه وما نزل مفرقا وما نزل جمعا وما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم كيفية إنزاله ومعرفة أسمائه وأسماء سوره وجمعه وترتيبه وعدد سوره وآياته وكلماته وحروفه ثم في حفاظه ورواته ومعرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشواذ ومعرفة الوقف والابتداء وعلوم تجويده وآداب تلاوته وإعرابه ومعرفة غريبة وما وقع فيه بغير لغة العرب وفي معرفة الوجوه والنظائر والمحكم والمتشابه والمقدم منه والمؤخر وعامه وخاصه وبدائعه ومجمله وبينه وناسخه ومنسوخه ومشكله ومطلقه ومقيده ومنطوقه ومفهومه ووجوه مخاطباته وحقيقته ومجازه وتشبيهه واستعاراته وكناياته وتعريضه وفي الخطر والاختصاص والإيجاز والإطناب والخبر والإنشاء وفواصل آلآي وفواتح السور، وخواتمها ومناسبة الآيات والسور في إعجاز القرآن والعلوم المستنبطة منه وفي الأمثال المضروبة فيه ثم في اقسام القرآن الكريم وفي الأسماء والكنى والالقاب وفي المبهمات وفي أسماء من نزل فيهم القرآن الكريم وفي فضائله وفي مفرداته وخواصه وفي مرسوم الخط وآداب كتابته ومعرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة الشديدة إليه وفي شروط المفسر وآدابه وغرائب التفسير ثم في طبقات المفسرين وكيفية النطق بالضاد وكل من هذه الفنون خصص بعشرات المؤلفات.

### سادتي الأفاضل:

تعلمون مما سبق ذكره أن القرآن من أشرف العلوم وأفضلها ومن أكمل الفنون وأجملها وهو في الواقع أعلاها قدراً وأكثرها ذكراً وأسناها مبنى وأسماها

معنى وادقها فكراً وارقها سراً واحلاها لساناً وبياناً واوضحها سبيلاً واصحها دلياً فيه النهي والأمر والمنع والزجر والتفريح والتبشير والتخويف والتحذير جعله الله ميزاناً للتدبر والتذكر والتفكير والتبصر...

ولقد الف ائمة السلف في انواع علومه كتباً كثيرة كل منهم على قدر فهمه ومبلغ علمه ولقد قرروا أن أحسن التفاسير تفسير القرآن بالقرآن بالقرآن بالحديث ووضعوا تعريفاً للتفسير فقالوا:

«التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تُحمَل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك» ثم شرحوا هذا التعريف شرحاً مختصراً فقالوا فيه: إن لفظ «علم» يشمل سائر العلوم وأن معنى كونه «يبحث فيه عن كيفيه النطق بألفاظ القرآن» وفيه الإشارة إلى علم التجويد والقراءات وإن في معنى «مدلولاتها» أي مدلولات تلك الألفاظ إشارة إلى علم اللغة الذي تحتاج إليه كل الاحتياج في فهم القرآن الكريم وأن معنى قولهم و«أحكامها» الإفرادية والتركيبية فيه إشارة إلى علم النحو والصرف والبيان والبديع وأن معنى و«تتمات لذلك» فيه إشارة إلى معرفة النسخ وسبب النزول.

ومن ذلك كله يتضح لنا أن هؤلاء العلماء خصهم الله بفتح جديد ورأي سديد ومادة إلهية غزيرة وعلوم كثيرة وعقل راجح وعمل ناجح إذ لم يتركوا شاردة ولا واردة في هذا القرآن الكريم وعلومه إلا أتوا بها بعد أن بذلوا الجهد وأفرغوا ما في وسعهم فوضعوا لتحقيقة علوماً عدة وجعلوا لها فروعاً واصولاً وبدأوا يتخصصون فيه فكل منهم اختص بموضوع من مواضيعه الهامة وأطلق عليه اسماً خاصاً به يميزه عن سواه. فقوم اختصوا بضبط حروفه ومعرفة مخارجها ومعرفة الوقف والابتداء ومعرفة مرسوم الخط وما يتصل بذلك، وأطلقوا على علمهم هذا اسم «التجويد». وقوم اختصوا بالبحث في أوجهه ورواياته وقرءاته وبحثوا عن متواترها وآحادها وشاذها وما يتصل بذلك وأطلقوا على علمهم اسم «علم القراءات» وقوم اختصوا بضبط لغاته وحركاتها وسكناتها ومعرفة اللهجات وأقسام لغات العرب وأطلقوا على علمهم اسم (علم اللغة) وقوم تخصصوا في واقسام لغات العرب وأطلقوا على علمهم اسم (علم اللغة) وقوم تخصصوا في البحث عن إعراب القرآن ومعرفة الفاظه وتصريفها وما يتصل بذلك وأطلقوا على

علمهم هذا اسم «علم النحو والصرف» وقوم اختصوا في البحث عن إعراب القرآن فصاحته وبلاغته ووجوه إعجازه وتحسينه وأطلقوا على علمهم اسم «علم البيان» وقوم اختصوا بتحقيق مبانيه وتوقيف معانيه وأطلقوا على علمهم هذا اسم علم «التفسير» وقوم اختصوا بالبحث في أدلته العقلية وشواهده الأصلية فاستنبطوا منها الدلائل الكافية على وحدانية الخالق تعالى وقدرته وما إلى ذلك وأطلقوا على علمهم هذا اسم «علم التوحيد» وقوم اختصوا بالتأمل في معاني خطاباته فوجدوا بعضها يقتضي العموم وبعضها يقتضي الخصوص فأطلقوا على علمهم هذا اسم «علم الأصول» وقوم اختصوا في البحث عن اسراره وعجائبه ومخبآته وأطلقوا على علمهم هذا «علم التصوف» وقوم اختصوا بالبحث عن أحكام القرآن فاستنتجوا منه الحلال والحرام لمصلحة العباد وعمار البلاد وأطلقوا على علمهم هذا اسم «علم الفقه» وهكذا وهكذا كل طائفة تبحث في قسم من الأقسام وفي علم من العلوم تستنتجه من القرآن الكريم وتسميه باسم اصطلاحي تميزه عن غيره ومع كل ذلك \_ أيها السادة \_ لم يتمكن العلماء من الاطلاع حتى الآن على أسرار القرآن وخفاياه الحقيقية كلها إذ هو بحر عميق لا ساحل له ودليل ذلك أنا رأينا من استنبط منه أخيرا علم الهيئة وعلم الهندسة وعلم النجوم وعلم الفلك والعلوم المستحدثات من القرآن الكريم. وحقا لقد صدق رسول الله حيث قال في وصف القرآن: «هو الذي لا تغنى عجائبه ولا تنقضى غرائبه». ولقد قرر القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه «قانون التأويل» أن علوم القرآن الكريم سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون علماً على عدد آماته..

نعم السمير كتاب الله إن له به فنون المعاني قد جُمِعْن فما أمر ونهي وأمثال ومَوعظة لطائف يجتليها كل ذي بصور

حلاوةً وهي أحلى من جَنى الضَّرَبِ<sup>(۱)</sup>
يفتن من عجب إلا إلى عجب
وحكمة أودِعَتْ في أفصح الكتب
وروضة يجتنيها كلُّ ذي أَدَب

<sup>(</sup>١) الضُّرَب: العسل.

#### قال الله تعالى:

# ﴿ وَمَن لِّرْيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (١).

وأحب أن أسرد عليكم بعض الأحاديث النبوية الواردة في فضل القرآن الكريم والحث على تعلمه وحفظه والفوائد الناتجة عن ذلك.

١ ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم: « اتلو هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف عشر حسنات (٢) أما إني لا أقول [ألم] حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف».

Y = 0 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتى فقد استصغر ما عظم الله  $X^{(7)}$ 

 $^{\circ}$  \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « افضل الكلام بعد القرآن وهن من القرآن أربع لا يضرك بأيهن بدأت (سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والمكبر) $^{(2)}$ 

 $^{(\circ)}$  عليه وسلم: « افضل عبادة امتي تلاوة القرآن  $^{(\circ)}$ .

وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة بوم القدامة »<sup>(۲)</sup>.

 $\Gamma$  \_ وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: « أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه  $^{(\vee)}$ .

V = 0 وقال صلى الله عليه وسلم: « حبل الله هو القرآن » (^).

<sup>(</sup>١) سورة النور [الآية ٤٠].

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي \_ حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه سمرة رضي الله عنه ـ لأحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٥) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه .. للبيهقي في شعب الايمان.

<sup>(</sup>٦) رواه الحسين بن على رضي الله عنه .. للطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٧) رواه عثمان بن عفان رضي ألله عنه .. البخاري والترمذي والإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٨) رواه الديلمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

 $\Lambda$  – وقال صلى الله عليه وسلم: « يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها  ${}^{(1)}$ .

٩ - وقال صلى الله عليه وسلم: « ألا إنها ستكون فتنة: قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وما المخرج منها يارسول الله قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن أبتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا:

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَا مَنَّابِهِ ﴾ سورة الجن [من الآيتين ١، ٢].

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم $^{(7)}$ .

١٠ - وقال صلى الله عليه وسلم: « اقراوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه »(٢)

 $| \ \ | \ \$  وقال صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه أُلبِسَ والداه يوم القيامة تاجأً ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به  $| \ \ \$ 

۱۲ – وقال صلى الله عليه وسلم: « اغنى الناس حملة القرآن من جعله الله تعالى في جوفه »  $^{(\circ)}$ 

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح \_ التبيان ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والإمام أحمد في مستده، عن أبي أمامة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) عن معاذ بن أنس رواه الإمام احمد في الحاكم والمستدرك وسنن ابي داود.

<sup>(</sup>٥) عن أبي ذر-رواه ابن عساكر. الجامع الصغير حديث رقم ٢٩١٥.

- ۱۳ ـ وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الرجل الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخراب »(۱).
- ۱٤ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه » $^{(7)}$
- ١٥ ـ وقال عليه الصلاة والسلام: « خيركم من قرأ القرآن وأقرأه وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه »(٣)
- ١٦ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « من شغله القرآن عن ذكرى أعطيته وما سالنى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين  $(^{1})$ .
- ١٧ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « أفضل العبادة قراءة القرآن وفي رواية أفضل عدادة أمتى القرآن »(٥).
- ۱۸ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « حملة القرآن أولياء الله فمن عاداهم عادى الله ومن والاهم فقد والى الله  $(^{(1)})$ .
- ۱۹ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: « من قرأ (يس ) في يوم وليلة ابتغاء وجه الشغفر له»(۷).
  - $^{(\Lambda)}$  وقال عليه الصلاة والسلام: « ليس منا من لم يتغن بالقرآن  $^{(\Lambda)}$ .

#### أيها السادة :

هذه عشرون حديثاً أوردتها هنا لإظهار فضل القرآن الكريم وكفى بها من شهادة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) عن أنس بن مالك رضي ألله عنه \_ رواه أحمد والنسائي وأبن ماجه، والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٣) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - رواه البخاري والترمذي وابن
 ماجه، ومسلم في الجامع الصغير رقم: ١٢٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال حديث حسن، التبيان ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥) رواه بن قانع عن أسير بن جابر السنجري في الأمانة عن أنس/ الجامع الصغير ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنه .. للديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو هريرة رضي الله عنه، للطبراني في الكبير والأوسط والصغير.

<sup>(</sup>A) عن أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري والإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن حيان في صحيحه والحاكم في المستدرك.

ولقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضى عنه في مؤلفه المنقطع النظير الكثير النفع الجليل الفائدة المسمى «حرز الأماني ووجه التهاني في فضل القرآن وحامله» ما يأتى:

وبعد فحبل الله فينا كتابه ثم قال:

وإن كتاب الله أوثقُ شافع وخيرُ جليس لا يُمَلُ حديثُهُ وحيث الفتى يرتاع في ظُلماته هُناك يهنيه مقيلا وروضة يُناشدُ في إرضائه الحبيبة فيا أيها القارىء به متمسكا هنيئاً مريئاً والداكَ عَلَيْهما فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولو البر والإحسان والصبر والتقى عليك بها ما عشت فيها منافسا

إلى أن قال:

بنفسي مَنْ اسْتَهدى إلى الله وحده وَطَابَتْ عَلَيْه ارْضُه فَتَفَتَّقَتْ فَطُوبى له والشَّوْقُ يَبْعَثُ هَمَّهُ هو المجتبي يَغْدُو على الناس كلهم

وقال في أول باب التكبير!!!

روى القلبَ ذكلُ اشفاسْتَسْق مُقْبلا وآتر عن الآتسار مَثْراة عَذْبَة ولا عَمَلُ انْجَى لَهُ من عذابه وَمَنْ شَعَلَ القرآنُ عنهُ لسانة

نجاهد به حبل العدا متحبلا

واغنى غناء واهباً متفضلا وتردادُه يزداد فيه تجمَّلا من القبر يلقاهُ سَناً متهللا ومن اجله في ذروة العزيجتلا وأجدر به سُؤلا إليه مُوصَلا مُجللًا له في كل حال مُبجلا ملابسُ انوار من التاج والحُلا أولئك أهل أش والصفوة الملا حُلاهُمْ بها جاء القُرآن مُفصلا وبعْ نفسك الدنيا بانفاسها العُلا وبعْ نفسك الدنيا بانفاسها العُلا

وكان لَهُ القرآن شرْباً ومَغْسلاً بكل عُبير حينَ اصْبَحَ مُخْضَلا وَزَنْد الأسى يهتاجُ في القلب مُشعلاً قريباً عُويباً مُستمالاً مؤمَّلًا

وَلاَ تَعدُّ روضَ الذاكرين فَتُحْملاً ومَا مثلُه لِلْعَبدِ حصنا ومَوئِلا غَدَاةَ الجنزا من ذكره مُتَقَبَّلاً يَنَلْ خير أجر الذاكرين مُكمَّلاً

# وما أفضل الأعْمال إلا افتتاحُه مَعَ الخَتْم حلا وارتصالًا موصَّلا

#### سادتي الأفاضل

لقد ورد أن لكل كتاب سراً وإن سر هذا القرآن فواتح السور الأربعة عشر: «كألم والمر والمص وكهيعص وحم وحم عسق ويس وطه ون وق، وص» وهذه في الحقيقة دالة على علم عظيم يسمى علم الحرف، ولقد ورد أن حروف ألم ـ ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف والميم مفتاح اسمه مجيد، فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم ـ وآجالهم ـ فالألف سنة واللام ثلاثون والميم أربعون وبهذه المناسبة أحب أن أقص عليكم قصة غريبة ذكرها ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» وهي:

إن السلطان صلاح الدين لما فتح مدينة حلب أنشد أمامه القاضي محي الدين قصيدة بائية أجاد فيها كل الإجادة وكان من جملتها: قوله:

وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب فكان كما قال فسئل القاضي من أين لك هذا؟ فقال أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى:

﴿ الْمَدَ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي آَدَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ عَلَيْهِ مُسَيَغْلِبُونَ فِيضِع سِنِينَ ﴾(١).

قال المؤرخ فلم آزل أتطلبه \_ أي التفسير المذكور \_ حتى وجدته على هذه الصورة.

وذكر له حساباً طويلا وطريقاً خاصاً في استخراجه ولذلك نظائر كثيرة منها استنباط ابن الكمال فتح مصر على يد السلطان سليم من قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الروم [الآيات ١-٤].

# ﴿ وَلَقَدْ صَتَبْنَ افِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِيَ الْصَلِحُونَ ﴾ (١).

ومنها استنباط بعضهم عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين:

# ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾(٢)

بأنها على رأس ثلاث وستين سورة من أول القرآن من سورة البقرة، ولقد أعقبها تعالى بسورة التغابن إلى إشارة لظهور التغابن بعد فقده صلى الله عليه وسلم.

#### سادتي الأفاضل:

لقد حوى القرآن غير لغات العرب الفصحى بعض لغات أعجمية أوصلها بعضهم إلى ستة عشر لغة وخصصت لها المؤلفات المهمات وأهمها لغات القرآن لأبي القاسم والمتوكلي للسيوطي وتلخيصه له والمهذب نيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي أيضاً، ومما قالوه إن اللغات الأعجمية الثابتة في القرآن والمعربة فيه هي: «الفارسية - والنبطية - والحبشية - والرومية - والسريانية - والعبرانية - والمغربية - والتركية - والجورانية» والعجمية - والحورانية»

ولنذكر على طريق التمثيل شيئاً من هذه اللغات للعلم بها هنا إتماما للفائدة المنشودة فنقول:

# ورد من اللغة الحبشية في القرآن ما ياتي:

شطر «بمعنى تلقاء» والجبت «بمعنى الشيطان» والطاغوت «بمعنى الكاهن» والحوب «بمعنى الإثم» والأوًّاه «بمعنى المؤمن أو الموقن أو الرحيم» وأبلعي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء [آية ١٠٥].

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقين [آية ١١].

«بمعنى أزردي» ومتكأ «بمعنى الأشرج» وطوبى «بمعنى الجنة» وسكراً «بمعنى الخَل» وطه «بمعنى يا محمد أو يارجل» والسجل «بمعنى الرجل» والمشكاة «بمعنى الكوة» وأوبي «بمعنى سبحى» ومنسأته «بمعنى عصاه» ويس «بمعنى يا إنسان أو يا رجل» وكفلين «بمعنى ضعفين» وناشئة الليل «بمعنى قيام الليل» ومنفطر «بمعنى ممتلىء» وقسورة «بمعنى الأسد» ويحور «بمعنى يرجع» والأرائك «بمعنى السرر» ودُريّ «بمعنى المضيء» وغيض «بمعنى نقص»:

### وورد فيه من الفارسية ما يأتى:

الاستبرق «بمعنى الديباج» الغليط وكورت «بمعنى غورت» ومقاليد «بمعنى مفاتيح» ومنها أيضا أباريق، وبيع، وكنائس، والتنور، وجهنم، ودينار، والرس، والروم، وزنجبيل، وسجين، وسرادق، وسفر، وسلسبيل، ووردة، وسندس، وقرطاس، وأقفال، وكافور، وكنز، والمجوس، وياقوت، والمرجان، والمسك، وهود، واليهود.

## وورد فيه من الرومية ما يأتي:

فصرهن «بمعنى قطعهن» والفردوس «بمعنى البستان» والقسط والقسطاس «بمعنى العدل والميزان» وطفقا «بمعنى قصدا». والرقيم «بمعنى اللوح أو الكتاب أو الدواة» والصراط «بمعنى الطريق».

## وورد فيه من الهندية ما ياتي:

أبلعي «بمعنى اشربي» وطوبى «بمعنى الجنة» والسندس (بمعنى الرقيق من الديباج».

## وورد فيه من السريانية ما يأتي:

سرياً (بمعنى النهر أو الجدول) وطه (بمعنى يا رجل) وجنات (بمعنى الكروم والأعناب) والطور (بمعنى الجبل) ولات (بمعنى ليس). ورهو، (بمعنى ساكناً) وسجداً (بمعنى مقنعي الرؤس) والقيوم (بمعنى الذي لا ينام) والأسفار (بمعنى الكتب) والقُمَّل (بمعنى الذياب) واليم (بمعنى البحر) وصلوات (بمعنى الكنائس).

## وورد فيه من العبرانية مايأتي:

كفرٌ «معنى محا» وأخلد إلى الأرض «بمعنى ركن» وهدنا «بمعنى تبنا» ومرقوم

«بمعنى مكتوب» والرمز «بمعنى تحريك الشفتين» والثوم «بمعنى الحنطة» والأواه «بمعنى الداعي» والأليم «بمعنى الموجع» والبعير «بمعنى الحمار» ومنها أيضاً درست، وحطت، والأسباط، وراعنا، والرحمن، والقسيسون.

## وورد فيه من النبطية ما ياتي:

أسفاراً «بمعنى كتباً» والحواريون «بمعنى غسالو الثياب» والأكواب «بمعنى الجرار التي ليست لها عرى» وسَفَرة «بمعنى القراء» والفردوس «بمعنى الكرم» والملكوت «بمعنى الملك» وهَيْت لك «بمعنى هلم لك» ورهواً سهلاً دمساً وعبدت «بمعنى قتلت» وملك «بمعنى أمام» وقطنا «بمعنى كتابنا» وإصري «بمعنى عهدي» وكفر «بمعنى أمح» ومقاليد «بمعنى مفاتيح» وكفلين «بمعنى نصيبين» واليم «بمعنى البحر» وورز «بمعنى ملجأ أو جبل» وإلا، ولا ذمة الإل هو اسم الله تعالى:

## وورد فيه من القبطية ما يأتي:

متكأ «بمعنى الأترج» ومناص «بمعنى فرار» ومزجاة «بمعنى قليله» وبطائنها «بمعنى ظواهرها» والأولى «بمعنى الأخرى» والأخرى «بمعنى الأولى».

وورد فيه من التركية مايأتي:

غساقاً «بمعنى البارد والمنتن:

وورد فيه من الزنجية ما يأتي:

حصب «بمعنى خطب» والمنسأة «بمعنى العصاة».

وورد فيه من البربرية ما ياتي:

المهل «بمعنى عكر الزيت وإناء نضجة» وآنية «بمعنى جارية» ويصهر «بمعنى ينضج».

هذا أيها السادة قليل من كثير ورد في القرآن الكريم ولقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا فأنزل الله تعالى قوله:

﴿ لُولَا فُصِلَتْ ءَايْنَالُهُ مَءَ أَعْجَمِينٌ وَعَرَبِيٌّ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة فصلت [آية ٤٤]

وأنزل بعد هذه الآية القرآن بكل لسان، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير عن أبي ميسرة عمر بن شرحبيل قال نزل القرآن بكل لسان وأخرج ابن المنذر في تفسيره: «ما من اللغة شيء منها في القرآن شيء ـ إلا منها في القرآن شيء»، ونقل الثعالبي عن بعضهم قال: ليس لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن.

وقال الإمام النقيب في تفسيره: من خصائص القرآن على سائر كتب الله أنه نزل بلغة القوم الذين أنزل عليهم لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. والقرآن الكريم احتى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير..

ولقد قرر أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء وأنه كله بلسان عربي وهم لذلك يتأولون قوله تعالى:

والاكثر من أهل العلم يصدقون القولين ويقولون إن الحروف وإن كانت أصولها أعجمية كما قال الفقهاء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها عربية فهو صادق ومن قال: إنها عجمية فهو صادق.

### سادتي الأفاضل وأصدقائي الأماثل

لقد أكثرت عليكم جدا ولكن الموضوع اقتضى هذا التطويل فأرجوكم عدم المؤاخذة وأملي في عفوكم عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1/1/0/ ١٩٥٥مــ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف [آية ٣]

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء [آية ١٩٥]

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| 3 |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| : |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |

# المحاضرة الثالثة

سادتي الأفاضل ـ وأصدقائي الأماثل. «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». يسرني جدا أن أتابع بحثى للمرة الثالثة في علوم القرآن:

الموضوع الذي أخذت على عاتقي القيام به.

لقد استعرضت علوم القرآن فأخذت لمحاضرتي منها هذه الليلة المباركة. علم القراءات:

وسأقدم بين يدي بحثي هذا مقدمة في فضائل القرآن الكريم وآدابه ومقام حفاظه ورواته وأتبع ذلك بإلمامة بسيطة بفضل تجويده ثم أشرح معنى الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ثم أبحث في السبب الحقيقي الذي أوجب تحرير فن القراءات ونشره في أنحاء المعمورة وأذكر شيئاً عن القراء العشرة ورواتهم ووفياتهم وساختصر ذلك اختصاراً غير مخل بالموضوع.

۱ - ورد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه»(١)

٢ - وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة» (٢).

 $^{8}$  – وعنه صلى الله عليه وسلم: «ياجابر ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن، فاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء $^{(7)}$ .

٤ - وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله
 به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف حرف ولام

<sup>(</sup>١) رواه أبي رضي الله عنه .. للنسائي

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه جابر رضي الله عنه للبيهقي في شعب الإيمان.

حرف وميم حرف»<sup>(۱)</sup>.

 $\circ$  \_ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم في الأرض» $^{(7)}$ 

آ - وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن»(٢)

٧ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُل مُؤدب يجب أن تؤتى مأدبتُه ومأدبةُ الله القرآن فلا تهجروه»(٤)

 $\Lambda$  \_ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «زينوا القرآن بأصواتكم» $^{(\circ)}$ .

٩ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسننا» (٦)

١٠ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» (٧)

۱۱ \_ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا»  $^{(\wedge)}$ 

۱۲ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حسن الصوت زينة القرآن» (۱) العرب ۱۲ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها» (۱۰)

١٤ ـ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ: (والتين والزيتون) فانتهى
 إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ (لا أقسم بيوم

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود رضى الله عنه \_ رواه البيهقى في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها ...رواه البيهةي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضي الله عنه - رواه البيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) عن سمرة رضي الله عنه \_ رواه البيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٥) عن البراء بن عارب رضي الله عنه. أخرجه أبود أوود، والنسائي وأبن ماجه والدارمي وقال حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) عن البراء رضي الله عنه - رواه الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>V) عن معاذ رضي الله عنه \_ رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٨) عن سعد بن مالك مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعب للبيهقي.

<sup>(</sup>٩) عن ابن مسعود رضى الله عنه -رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>١٠) عن حذيفة رضي الله عنه -رواه البيهةي في شعب الأيمان والطبراني في الأوسط.

القيامة) فانتهى إلى آخرها - أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى - فليقاد: بلى. ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ - فبأي حديث بعده يؤمنون - فليقل: آمنا باش.»(١)

 $^{\circ}$  - وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون $^{(\Upsilon)}$ .

١٦ - وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ القرآن ـ أو قال جمع القرآن
 - كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له في الدنيا و إن شاء ادخرها له في الآخرة»(٢).

۱۷ \_ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ القرآن فنسيه لقى الله يوم القيامة أجذم» (٤)

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» (٥)

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ربي أرسل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن فرددت إليه أن أمتى فأرسل إلي أن اقرأ حرفين فرددت إليه أن هُوِّنْ على أمتى فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف» (١٠)

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم الله ألا فلا تنقصوا حملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكان، كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم»(٧).

سادتي الأفاضل: هذه عشرون حديثا أوردتها هنا وهي غير الأحاديث التي أوردتها في فضل القرآن في محاضرتي السابقة.

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه \_ رواه أبو داوود والترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه عبيده المليكي رضي الله عنه ـ للطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) رواه جابر رضى الله عنه اللطيراني في الأوسط.

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في التبيان ص ٢٨.

<sup>(°)</sup> رواه مسلم جــ ٢ ـ فضائل القرآن ص/٢٥٤ رقم ١٨١٢١.

<sup>(</sup>٦) عن أبي بن كعب رضي الله عنه \_رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٧) عن ابن عمر رضى الله عنهما درواه الديلمي.

ومما يدلنا على اعتناء الحق جل وعلا بالقرآن الكريم وأنه هو المقصود الأعظم والمطلب الأهم وأنه به تنشرح الصدور وتستنير القلوب.

إن الله سمى القرآن الكريم بخمسة وخمسين اسماً في كتابه الكريم وهي:

كتاباً، مبيناً قرآنا، كريماً، كلاماً، ونوراً، وهدى، ورحمة، وفرقاناً، وشفاءً، وموعظة، وذكراً ومباركاً، وعليا، وحكمة، وحلماً، ومهيمناً، وحبلاً، وصراطاً مستقيماً، وقيماً، وقولاً، وفضلاً، ونبا عظيما، وأحسن الحديث، ومثاني ومتشابها، وتنزيلاً، وروحاً، ووحياً وعربياً، وبصائراً، وبياناً، وعلماً، وحقاً، وهادياً، وعجباً، وتذكرة، والعروة الوثقى، وصدقاً، وعدلاً، واقراً، ومنادياً، وبشرى، ومجيداً، وزبوراً، وبشيراً، ونذيراً، وعزيزاً وبلاغاً، وقصصاً، وصحف مكرمة، وصحف مرفوعة، وصحف مطهرة.

#### سادتي الأفاضل:

حفاظ القرآن الكريم المتقنين له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وهم: عبدالله بن مسعود \_ وسالم \_ ومعاذ \_ وأبى بن كعب.

اثنان منهم من المهاجرين، واثنان من الأنصار، ولقد طوق جيدهم بمنن عظيمة، وفضائل جسيمة سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم حيث قال مشيراً إلى فضلهم ورضائه عنهم: «خذوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود، وسالم، ومعاذ وأبي بن كعب»(۱). أما عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فمعروفون وأما سالم فهو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولقد مَهَرَ في تجويد القرآن العظيم وحفظه مع الإتقان بعد العصر النبوى أضعاف هؤلاء:

قُتِل سالم مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة، ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، ومات أبي وابن مسعود في خلافه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهم أجمعين.

ولقد نقل إلينا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن وقعة اليمامة قُتِل فيها سبعون من القراء وقُتِل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد، ونقل إلينا الإمام الحافظ الذهبي في طبقات القرّاء أن من الشتهر بإقراء

<sup>(</sup>١) عن ابن عمرو رضي الله عنه / رواه الترمذي والحاكم في المستدرك.

القرآن من الصحابة سبعة عثمان بن عفان، وعلى، وأبى، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعرى، ولقد تجرد قوم بعدهم لإقراء القرآن بالتجويد والقراءات واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يُقتدى بهم. ويُرحل إليهم فكان منهم بالمدينة أبو جعفر، ثم نافع، وبمكة عبدالله ابن كثير، وبالكوفة عاصم بي أبي النجود، ثم حمزة، والكسائي، وبالبصرة أبو عمر بن العلاء ثم يعقوب الحضرمي وبالشام عبدالله بن عامر وهؤلاء قد اشتهروا شهرة عظيمة في جميع الآفاق فأما نافع بن محمد، فقد أخذ عن سبعين من التابعين وعن بعض الصحابة وممن أخذ عنهم أبو جعفر وابن كثير. وأما أبو عمرو فقد أخذ عن التابعين، وأما ابن عامر فقد أخذ عن أبى الدرداء وأصحاب عثمان، وأما عاصم فقد أخذ عن التابعين، وأما حمزة أخذ عن عاصم. وأما الكسائي فقد أخذ عن حمزة ثم انتشرت القراءات في الأقطار وبقرقوا أمماً بعد أمم، واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان فمن «نافع» قالون وورش، «وعن ابن كثير» البرى وقنبل، وعن «أبى عمرو البصري» الدورى والسوسي، «وعن ابن عامر» هشام وبن ذكوان. وعن «عاصم» شعبة وحفص، وعن «حمرة» خلف وخلاد، وعن «الكساني» الدوري وأبو الحارث، و«عن أبي جعفر» وردان وابن حجاز، «وعن يعقوب» روبس وروح، «وعن خلف» اسحاق وإدريس.

ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصولها وأركان فصولها فأول من صنَّف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلَّام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، ثم أبو بكر بن مجاهد، ثم قام الناس في عصره وبعده بالتاليف في أنواعها جامعاً ومفرداً ومسهباً وأئمة القراءات لا تحصى.

وقد صنف في طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبدالله الذهبي، ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري، ثم ألف في الموضوع نفسه الإمام أبي عمرو الداني كتاباً سماه التيسير كما ألف نظماً إمامنا العظيم وحجتنا في هذا العلم الإمام الشاطبي رحم الله الجميع وقدس سرائرهم ونفعنا بهم وجميع المسلمين.

#### سادتي الأفاضل:

لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جودوا القرآن» وقال الغرّاء التجويد حلبة القارىء، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط، ولا تكلف وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم: «من أحبأن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» يعني ابن مسعود وكان رضي الله عنه قد أعطي حظاً عظيما في تجويد القرآن ولا شك أن الأئمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بصحيح الفاظه وإقامة حروفه على الصبغة المتلقاة من أئمة القرّاء المتصلة بالحضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحناً فقسموا اللحن إلى جلي وخفي فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل إلا أن الجلي يخل إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء قال ابن الجزري، ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن.

#### سادتى الأفاضل:

لقد كان الاعتماد في نقل القرآن الكريم على حفظ القلوب والصدور لا على المصاحف والكتب وهذه أشرف خصيصة مَنَّ الله تعالى بها على هذه الأمة.

فأخبر تعالى أن القرآن الكريم لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرؤه في كل مجال ـ كما جاء في صفة أمته: أنه جعله في صدورهم وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤنه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب.

ولما خص الله تعالى بحفظه مَنْ شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفاً

 <sup>(</sup>١) عن أبي بكر وعمرو رضي الله عنهم - رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وأبي يعلى في مسنده وابن حيان في صحيحه.

حرفاً لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتاً ولا حذفاً ولا دُخَلَ عليهم في شيء منه شك ولا وهم وكان منهم من حفظه كله ومنهم مَنْ حفظ أكثره ومنهم مَنْ حفظ بعضه كل ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقام بالأمر بعده أحق الناس به الردة وأصحاب مسيلمة وقتل من الصحابة نحو خمسمائة أشير على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك بشيء ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضوان الله تعالى عليه ملى ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه فجمعه في صحف كانت عليه ملى ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفى ثم عند عمر رضي الله تعالى عنه .

ولما كان في نحو ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه. حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وأذربيجان فرأى الناس يختلفون في القرآن يقول أحدهم للآخر قراءتي أصبح من قراءتك فأفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصاري. فأرسل عثمان إلى حفصة أن ابعثي إلينا بالمصحف ننسخه ثم نرده إليك فأرسلته إليه فأمر زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانهم فكتب منها عدة مصاحف فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام، وترك مصحفاً بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفاً وهو الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن، وبمصحف إلى البحرين، وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك كل ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتاً فتعيّن أنه من القرآن وجردت هذه المصاحف جميعها من النّقط والشكل يحتملها ما صبح نقله وثبت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الاعتماد على الحفظ لا على مجر الخط وكان من جملة الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (١) فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به غير واحد من أئمة السلف.

ثم إن القراء كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف فقط وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل الضبط فقرروا أركاناً للقرآن ثلاثة فقالوا كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من الوجوه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ولقد نظم هذه الأركان إمام القراء ابن الجزري رضى الله عنه في طيبته فقال:

فكُلُ ما وافَق وَجْه نَحْوي وصَحَ إستاداً هو القرآنُ وصيت ما يختَلُ ركنٌ أَثْبتِ

وكان للرسم احتمالاً لا يَحوْى فهذه الثلاثة الأركانُ شذوذه لو أنه في السبعة

### سادتي الأفاضل:

لقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسًر منه»(٢)

وهذا الحديث صحيح متفق عليه ولفظه للبخاري وفي لفظ مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال اسال الله معافاته ومعونته وأن أمتي لاتطيق ذلك ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال له مثل ذلك ثم أتاه

<sup>(</sup>١) عن حذيفة رضي الله عنه / رواه الإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) عن عمر رضي الله عنه \_ رواه البخاري والنسائي.

الرابعة فقال: إن الله بأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قراوا عليه فقد اصابوا»(١) وورد أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد وذلك أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم والنبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة والسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أومن حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لاسيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن السنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول من لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئاً وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتدليل لسان وقطع للعادة فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في اللغات ومتصرفا في الحركات لتيسيره عليهم في الدين ولقد اختلفت العلماء في معنى سبعة أحرف فقال بعضهم سبعة أوجه وقال بعضهم سبع لغات من لغات العرب وهي:

قريش \_ وهذيل \_ وثقيف \_ وهوازن \_ وكنانه \_ وتميم \_ واليمن. ومعنى ذلك أنها متفرقة فيه فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغه هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وبعضه بلغه ثقيف وبعضه بلغه كنانه، وبعضه بلغة تميم:

وقال بعضهم المراد بها معاني الأحكام كالحلال، والحرام، والمحكم، والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والأخبار.

وقال بعضهم الناسخ، والمنسوخ، والخاص، والعام، والمجمل، والمبين، والمفسر.

وقال بعضهم الأمر، والنهي، والطلب، والدعاء، والخبر، والاستخبار، والزجر، وقال بعضهم الوعد ، والوعيد، والمطلق، والمقيد، والتفسير، والإعراب، والتأويل:

<sup>(</sup>١) ذكر في فضائل القرآن للقسطلاني ج٧ ص / ١٥٥.

وقال بعضهم: إن اللغات الفصحى سبع وإن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة.

وقال بعضهم: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السبعة التيسير وأنهم لا حرج عليهم في قراءته بماهو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك، والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر ولقد حقق هذا الاختلاف ابن الجزري إمام هذا الفن فقال: ولازلت أستشكل ذلك وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فقال: ولازلت أستشكل ذلك وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة أو عكس ذلك أو بتغيرهما واما في التقديم والتأخير أو في الزيادة والنقصان فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها.

#### سادتي الأفاضل:

أريد أن أذكركم شيئًا عن العشرة القراء على طريق الاختصار أيفاء بالوعد وإتماماً للموضوع فأقول:

١ - الإمام الأول: «نافع» هو ابن عبدالرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة الليثي ولد سنة ٧٠هـ سبعين للهجرة وحظى بسكنة طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وكان إمامها ومقرئها وتوفي بها سنة ١٦٩هـ «تسع وستين ومائة للهجرة على الصحيح» وراوياه ـ قالون، وورش، فقالون هو عيسى بن مينا لقب بقالون لجودة قراءته لأنه بلغة الروم جيد وكان الوحيد من القراء في المدينة ولد سنة ٢٠٨هـ سنة عشرين ومائة للهجرة وتوفي بها سنة ٢٢٠هـ سنة عشرين ومائتين للهجرة كما صوبه في النشر \_ وورش هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري لقب بورش لشدة بياضه ولد بمصر ١١٥هـ عشر ومائة للهجرة ثم رحل المدينة وقرأ على نافع بها ثم عاد إلى مصر وكان مقرئها وتوفى بها وتوفى بها ١٩٧هـ

سبع وتسعين ومائة.

Y \_ الإمام الثاني: «ابن كثير» هو عبدالله مولى عمرو بلده مكة ولد بها سنة ٥٤ هـ خمسة وأربعين للهجرة وكان إمامها ومقرئها وتوفى بها سنة ١٢٠هـ عشرين ومائة للهجرة بغير شك ورواته \_ البزي \_ وقنبل \_ أما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبدالله ولد سنة ١٧٠هـ سبعين ومائة للهجرة وكان مؤذن المسجد الحرام وإمام الناس بمكة وتوفي سنة ٥٠ هـ خمسين ومائتين للهجرة \_ وقنبل \_ هو محمد بن عبدالرحمن بن محمد ولقب بقنبل لشدته ولد ١٩٥هـ خمس وتسعين ومائتين للهجرة وكان إمام الناس بالحجاز وتوفي سنة ١٩٥هـ إحدى وتسعين ومائتين للهجرة وهؤلاء تلقيا القرآن بالقراءات السبع على ابن كثير بالواسطة.

٣ ـ الإمام الثالث: «أبو عمرو البصري» هو ابن العلاء المازني من بني مازن ولد سنة ٦٨هـ ثمان وستين للهجرة وقيل سنة ٧٠هـ سبعين للهجرة نشأ بالبصرة وكان إمامها وتوفي بالكوفة سنة ١٥٥/ ٥٥١هـ أربعة وخمسين أو خمسة وخمسين ومائة للهجرة ونقل عنه الدوري والسوسي فالدوري – هو أبو عمرو حفص بن عمرو البغدادي الضرير مقرىء وقته وتوفي في شوال سنة ٢٤٦هـ ستة وأربعين ومائتين للهجرة كما صوبه في النشر والسوسي هو صالح أبو شعيب كان ثقة ضابطاً وتوفي سنة ٢٦٦هـ إحدى وستين ومائتين للهجرة وقد قارب السبعين.

3 - الإمام الرابع: «ابن عامر الشامي» - هو عبدالله بن عامر بن زيد الحصي ولد سنة ١٦هـ احدى وستين للهجرة بدمشق الشام وأقام بها وكان قارئها وقاضيها وتوفى بها يوم عاشوراء سنة ١١٨هـ مائة وثمانية عشر للهجرة وروى عنه هشام وابن ذكوان فهشام هو بن عمار بن نصير الدمشقي ولد سنة ١٥٣هـ ثلاثة وخمسين ومائة للهجرة وكان عالم دمشق وخطيبها ومفتيها وتوفي سنة ١٥٢ أربعة وخمسين ومائتين للهجرة وابن ذكوان - هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ولد يوم عاشوراء ١٧٣هـ ثلاث وسبعين ومائة للهجرة وكان شيخ القراء بالشام على الإطلاق ومات ٢٤٢هـ اثنين وأربعين ومائتين للهجرة وهؤلاء لم يرووا عن ابن عامر نفسه بل بالواسطة.

• - الإمام الخامس: «عاصم الكوفي» هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة مات ١٢٧هـ سبعة وعشرين ومائة للهجرة وراوياه / شعبة \_ وحفص \_ فشعبة هو ابن عياش بن سالم الكوفي ولد سنة ٩هـ خمس وتسعين للهجرة وكان حجة ثقة ومات في شهر جمادى الأولى سنة ٩٣هـ ثلاثة وتسعين ومائة للهجرة \_ وحفص \_ هو أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي ولد سنة ٩هـ تسعين للهجرة وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم وتوفي سنة ١٨هـ ثمانين ومائة للهجرة على الصحيح.

7 - الإمام السادس: «حمزة الكوفي» - هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الكوفي الزيات ولد سنة ٨٠ه ثمانين للهجرة وكان إمام الناس بالكوفة وتوفي سنة ١٥٠ه خمسين ومائة للهجرة وروي عنه خلف وخلاد - فخلف - هو ابن هشام البزاز وخلاد هو بن خالد الشيباني كان إماماً ثقة في القراءة مات سنة ٢٢٠ه عشرين ومائتين للهجرة.

٧ - الإمام السابع: «على الكسائي الكوفي» - هو علي بن حمزة الكسائي بن تميم الكوفي كان إمام الناس في القراءة وكان ذا كرم وحشمة وجاه عريض مات سنة ١٨٩ تسعة وثمانين ومائة للهجرة وبه تم عدد القرّاء السبعة وراوياه أبو الحارث - والدوري - فأبو الحارث بن خالد البغدادي كان ثقة محققاً مات سنة ٢٤٠ مائتين وأربعين للهجرة - والدوري هو أبو عمرو حفص بن عمر المتقدم ذكره عن أبى عمرو.

٨ - الإمام الثامن: «أبو جعفر» - هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة مات سنة ١٣٥هـ خمس وثلاثين ومائة للهجرة وروى عنه عيسى وابن جماز فعيسى هو أبو الحارث بن وردان المدني كان رئيساً في القراءة وتوفي سنة ١٩٥هـ خمس وتسعين ومائة للهجرة وابن جماز هو سليمان بن مسلم بن جماز الزهري كان مقرئاً جلياً ضابطاً مات سنة ١٧٥هـ خمس وسبعين ومائة.

٩ - الإمام التاسع: «يعقوب الحضرمي» - هو ابن اسحاق بن زيد بن عبدالله بن اسحاق الحضرمي كان إماماً كبيراً ثقة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالبصرة وكان

إمام جامعها مات سنة ٥٠٠هـ خمس ومائتين للهجرة وراوياه ـ رويس ـ وروح، فرويس هو ابن عبدالله محمد بن متوكل البصرى كان إماماً في القراءة ضابطاً مشهوراً مات سنة ٢٣٨هـ ثمانية وشلاثين ومائتين للهجرة وروح هو ابن عبدالمؤمن كان ثقة ضابطاً مقرباً مات سنة ٢٣٤ أربعة وثلاثين ومائتين للهجرة.

10 ـ الإمام العاشر: «خلف البزاز» ـ هو خلف بن هشام بن ثعلب البزاز ولد سنة 10 هـ خمسين ومائة للهجرة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وكان إماماً جليـلاً ثقة مات سنة ٢٧٩هـ تسعة وعشرين ومائتين للهجرة ورا وياه إسحاق وإدريس فإسحاق ـ هو ابن ابراهيم بن عثمان بن عبدالله البغدادي كان قيماً بالقراءة ضابطاً ثقة انفرد برواية اختبار خلف عنه مات سنة ٢٨٦هـ ستة وثمانين ومائتين للهجرة وإدريس هو ابن عبدالكريم الحداد كان إماماً ضابطاً محققاً مات سنة ٢٩٢هـ اثنين وتسعين ومائتين للهجرة.

#### سادتي الأفاضل:

لقد أطلت عليكم في هذه المحاضرة فارجو عدم المؤاخذة والأمل في عفوكم عظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

-01400



| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ı |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| : |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| e |  |   |  |
| • |  |   |  |



| 2        |  |  |   |  |
|----------|--|--|---|--|
| 1        |  |  |   |  |
|          |  |  | 1 |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
| *        |  |  |   |  |
| <b>4</b> |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
| £        |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |
| z        |  |  |   |  |
|          |  |  |   |  |

# المحاضرة الرابعية

#### سادتي الأفاضل \_ وأصدقائي الأماثل.

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

لا شك أن من موجبات سرورى العظيم أن أتوفر على خدمة علوم القرآن بالبحث فيها والتنقيب عنها والوصول إلى حقائقها، والوقوف على دقائقها، فالواقع أنها تحلو لى جداً، ويحلو لى دوام إلقاء محاضراتي فيها فهذه «ولله الحمد والمنَّة» \_ المحاضرة الرابعة التي يتسنى لي إلقاؤها عليكم وبين يديكم في علوم القرآن وستكون إن شاء الله محتويه على شيء من فضائل القرآن الكريم وآدابه ونبذة من علوم التجويد وشيء من علوم الوقف والابتداء مع إيضاح وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلمامة بسيطة من علوم الرسم للمصاحف العثمانية القديمة، ومقدار لا بأس به من علم مبهمات القرآن وسأقدم بين يدي هذه العلوم مقدمة إيضاحية ثم أختمها بخاتمة حسنة إن شاء الله تعالى. وبما أني عودت نفسي ابتداء من المحاضرة الثانية أن أذكر في كل محاضرة من محاضراتي في علوم القرآن عشرين حديثاً في فضل القرآن وآدابه \_ وفضل حافظه ومعلمه وما لهما من المزية بين أبناء جلدتهم فسيرأ على هذه الخطة واتباعاً لهذه القاعدة، سأذكر هنا عشرين حديثا غير التي ذكرتها بالمحاضرتين: الثانية والثالثة، ويتمامها يتم لنا ستون حديثاً في موضوع واحد هو الإشادة بالقرآن وعلومه ومزية من يتوفر على خدمتها، وسيكون ذلك في أواخر المقدمة، أما الخاتمة فسأذكر طرفاً من إعجاز القرآن الكريم فيها وخصوصاً في عصرنا الحاضر، فأقول: ومن الله استمد المعونة والتوفيق.

#### مقدمة إيضاحية:

نزل القرآن الكريم من لدن حكيم عليم على نبينا العظيم عليه أفضل السلام

وأتم التسليم بلغة العرب، ولسان العرب، وبلاغة العرب، وأساليب العرب، فكانوا كلهم يفهمون معانيه ويفقهون مبانيه في تراكيبه ومفرداته، ورواياته، وقراءاته، وكان ينزل جملا جملا مفصلا تارة وتارة مجملا وآيات متشابهات ومحكمات حكم بينات بالألباب آخذات وذلك لبيان الإفراد في التوحيد للخالق المجيد، ولإيضاح الفروض الدينية، والعلوم الكونية، من تاريخ وأدب، وقصص، وأنساب، وفلك، وحساب، وغيرها وغيرها، مما لا يحصى كثرة، ومنها أيضاً ما هو في العقائد الإيمانية، ومنها ما هو في أحكام الجوارح، ومنها ما يتقدم، ومنها ما يتأخر، ويكون ناسخا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل من المفصل والناسخ من المنسوخ ويعلم أصحابه ذلك ليضموه إلى ما علموا من سبب نزول الآيات، ومقتضى الأحوال الظاهرات، ونقل ذلك عنهم باقى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقل ذلك عنهم، ولم يزل متناقلا بين الصدر الأول والسلف الصالح حتى صارت علوم القرآن تعد بالمئات بل بالآلاف وذلك لما اكتشفوه من المعاني واستوضحوه من المباني ولقد نفعت - ولله الحمد والشكر - أسواق علوم القرآن في هذه الأمة المحمدية بما لا مزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية المنشودة، فهذبت اصطلاحاتها ورتبت فنونها، وإشاراتها فجاءت غاية في الحسن والتنميق وآية في التمحيص، والتحقيق، وكان لكل فن رجال يرجع إليهم في الوصول إليه وأوضاع يستفاد منها التعليم لمن أراد الحصول عليه.

### سادتي الأفاضل:

ها أنا أتلو عليكم مقداراً من الأحاديث النبوية في خصوص القرآن، فأرجو التكرم بسماعها:

 $^{\prime}$  \_ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن واعملوا به ولاتجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تاكلوا به ولا تستكثروا به  $^{(\prime)}$ 

<sup>(</sup>١) عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وأبي يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان.

 $Y_{-0}$  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى» (١).  $Y_{-0}$  وقال صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجىء اقوام يقرؤن القرآن ويسالون الناس به» (٢).

٤ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «سيخرج ناس من أمتي يشربون القرآن
 كشريهم اللين» (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله تعالى من
 قبل أن يأتى قوم يقيمونه إقامة القدح ولا يتعجلونه ولا يتأجلونه "(²).

 $\Gamma$  \_ وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل يعلم ولده القرآن في الدنيا إلا تُوَّج أبوه بتاج في الجنة يعرف به أهل الجنة بتعليم ولده القرآن في الدنيا» ( $^{\circ}$ ).

٧ ـ وقال صلى الله عليه وسلم: «من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم» (٦).

 $\Lambda$  وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب وحلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» ( $^{(V)}$ ).

٩ - وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين» (^)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كذا في التبيان ص ٢٣.

<sup>(</sup>Y) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان.

<sup>(</sup>٣) رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه للطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) عن جابر رضي الله عنه \_رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو هريرة رضي ألله عنه - للطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه - رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>V) عن أبي موسى رضي الله عنه - رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٨) عن عمر رضي الله عنه ـ رواه ابن حبان في صحيحه.

۱۰ - وقال صلى الله عليه وسلم: «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك»(۱).

١١ - وقال صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» (٢)

١٢ - وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر» (٢)

١٣ ـ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» (٤).

١٤ - وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»(٥)

٥١ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أن القرآن في إهاب ثم ألقى في النار ما احترق»(١)

القرآن باصواتكم» ( $\dot{v}_i$ نوا القرآن باصواتكم» ( $\dot{v}_i$ 

١٧ - وقال عليه الصلاة والسلام: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» (^)

ويفسر هذا الحديث حديث البرّاء قال: سمعت رسول الشصلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوبًا منه».

<sup>(</sup>١) رواه بريدة رضي الله عنه ـ لابن ماجه، وللحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) ذكر في كتاب فضائل القرآن ج٢ ص٤٢٤ رقك ٦٨١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي باسناده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه \_ التبيان ص / ٢٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود وهو حديث حسن \_ التبيان ص٢٧.

<sup>(°)</sup> عن أبي هريرة رضي ألله عنه \_ متفق عليه \_ رياض الصالحين \_ حديث رقم ١٠٠٤ ص / ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه ـ الأحمد في مسنده وأبي يعلى في مسنده، للطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>V) عن عائشة رضي الله عنها - رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٨) ذكر في كتاب فضائل القرآن ج٢ ص٢٥٠ / رقم ١٨٢٣.

١٨ ـ وقال: عليه الصلاة والسلام: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»(١).

۱۹ \_ وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»(۱)

٢٠ ـ وقال عليه الصلاة والسلام: «يرث هذا القرآن قوم يشربونه شرب اللبن
 لا يُخلِّفُ تراقيهم»(٢).

## فضل القرآن الكريم وآدابه:

القرآن أفضل ما على وجه الأرض والسماء، بل هو سجل عام لكل ما في الأرض والسماء، إجمالا وتفصيلا: قال تعالى:

﴿ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (٤).

### وقال تعالى:

سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن.

قال الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:

وقال صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: «فيه نبأ ما قبلكم وخبر مابعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل»(٧)

<sup>(</sup>١) عن معاذ رضى الله عنه درواه أبو داوود، والترمذي، والنسائي.

<sup>(</sup>Y) عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه -رواه أبو داوود بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه \_رواه أبو النصر في السنجري في الإبانة والديلمي في مسنده.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام [آية ٢٨].

<sup>(</sup>٥) سورة النحل [آية ٨٩].

<sup>(</sup>٦) سورة القلم [آية ٤].

<sup>(</sup>V) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه \_ مسند الإمام أحمد.

ولقد تعهد الباري جل وعلا بحفظه خاصة دون الكتب السماوية التي تقدمته فقال:

﴿ إِنَّا نَحْنُ زَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ (١).

فما رأيكم فيمن حفظه من المخلوقات، أفلا يكون الحق سبحانه حافظا لمن حفظه من كل شيء؟ لا شك أن الجواب سيكون بالإيجاب قطعاً، ولقد قال تعالى: في وصف من حفظه وداوم على تلاوته:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُوكَ كِنَكِ اللَّهِ وَأَقَ امُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ يَجَدَرَةً لَن تَكُورَ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَطْرِيدَةً إِنَّهُ مَ فَوْرُشَكُورٌ ﴾(١).

وروى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وعن باقي الأئمة أنه قال:
«رأيت ربي في المنام فسألته بم يتقرب إليه المتقربون، فقال لي بتلاوة كلامه، فقلت بفهم أو بغير فهم، فقال لي بفهم وبغير فهم» ولقد قال صلى الله عليه وسلم في حق من حفظه أن والديه يكسيان تاجاً يوم القيامة فقال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا»(٢) ولقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الإجابة للدعاء بقراءة القرآن وقرنها به: فقال:
«اقرؤا القرآن واسألوا الله به» (٤) وقال أيضاً: «اقرؤا القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن» (٥) وقال في حق من تعلمه وعلمه «خيركم من تعلم القرآن

<sup>(</sup>١) سورة الحجر [آية ٩].

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر [آية ٢٩].

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي وأبو داوود كذا في التبيان ص ٢٠ وقال حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود والدارمي بإسناده عن عبدالله بن مسعود \_ التبيان للنووي ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود وروى الدارمي بإسناده عن عبدالله بن مسعود \_ التبيان للنووي ص ٢٠.

وعلمه »(١) وفي رواية «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه»(٢) وقال أيضا: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » (٢). وقال أيضاً: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»(٤).

إلى غير ذلك ما ورد في فضله، جعلنا الله جميعاً من أهله.

أما آداب حمل القرآن فمنها أن يكون على أكمل الأحوال البشرية، وأكرم الشمائل الإنسانية، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالًا للقرآن الذي معه، وأن يكون مصوبا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعا على الجبابرة والجبناء من أهل الدنيا، متواضعاً للصالحين، وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار، فقد جاءنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال:

يا معشر القرّاء ارفعوا رؤسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس».

وروى عن الفضيل بن عياض أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضاً أنه قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام.

ومن آدابه أيضاً أن يتعوذ عند كل قراءة يريد أن يقرأها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء والقرّاء لقوله تعالى:

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، لأن موضوعه كبير، وفضله شهير، وخيره كثير، فهو المقصود والمطلوب، به تنشرح الصدور وتستنير القلوب، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود رضي الله عنه \_ رواه الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه \_ رواه الضريس وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده ـ عن أبي أمامة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) عن عائشة رضي الله عنها \_ رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه. أ

<sup>(</sup>٥) سورة النحل [آية ٩٨].

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ الَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ﴾ (١).

وقال تعالى:

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا مَايِنِهِ ﴾ (٢).

ومن آدابه أيضاً قراءته بالترتيل وقد اتفق العلماء والقرّاء على استحباب الترتيل لقوله تعالى:

﴿ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴾ (٣).

ولقوله تعالى:

﴿ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنَّهُ لِلْقُرَأَةُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ ﴾ (٤).

أي على تأن وتؤدة، ولقد كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكث حتى قال بعض أصحابه (لو أراد السامع أن يعد قراءته صلى الله عليه وسلم حرفاً حرفا لأمكنه ذلك).

### علم التجويد:

علم التجويد هو علم يبحث فيه عن تحسين تلاوة القرآن العظيم من جهة مخارج الحروف وصفاتها وترتيل الآيات ترتيلًا يضمن للحروف حقوقها من وصل، ووقف، ومد، وقصر، وإدغام، وإظهار، وروم، وإشمام، وإخفاء، وتحقيق، وإمالة، وتقليل، وتشديد، وتخفيف، وترقيق، وتفخيم، وتسهيل، وإدخال، وجهر، ورخاوة، واشتغال، واستعلاء وانفتاح، وإصمات وهمس، وإطباق، وإذلاق، وقلقلة، ولين، وتفشي، إلى آخره.

وهذا العلم هو نتيجة فنون القرآءة وتُمَرتها وهو كالموسيقي، من جهة أن العلم

<sup>(</sup>١) سورة محمد [آية ٢٤].

<sup>(</sup>٢) سورة ص [آية ٢٩].

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل [آية ٤].

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء [آية ١٠٦]

لا يكفي فيه، بل هو عبارة عن ملكة خاصة من تمرن امرىء بفكه، وتدربه، على التلقي عن أفواه المشايخ المحققين، والتجويد هو التحسين، وهو إعطاء الحروف ما تستحقه من الصفات، وهو فرض عين على كل مكلف قارىء، وموضوعه ألفاظ القرآن، وفائدته سعادة الدارين، وغايته صون اللسان من الخطأ في كتاب الله تعالى، وبلوغ الغاية والنهاية في إتقانه على الكيفية التي تلقتها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الحضرة النبوية.

وللتجويد أركان أربعة:

الأول: معرفة مخارج الحروف وصفاتها

الثاني: معرفة ما يتجدد لها من الأحكام بحسب التركيب.

الثالث: رياضة اللسان بكثرة التكرار.

الرابع: الأخذ من أفواه المشايخ العارفين به.

ولقراءة القرآن بالتجويد ثلاث مراتب، ترتيل، وحدر، وتدوير، فالترتيل: هو التأني في القراءة، والحدر: هو الإسراع بها، والتدوير: هو مرتبة بينهما.

ولقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد فجاحده آثم، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «جوِّدوا القرآن» وقوله: « رُبَّ قارىء للقرآن والقرآن يلعنه» قالوا في معنى ذلك هو قارىء القرآن غير المجوَّد.

وقال الإمام بن الجزري رضي الله تعالى عنه في ذلك:

مَنْ لم يُجود القرآن آثم وهكذا منه إلينا وصلا وزينة الأداء والقراءة من صفة لها ومستحقها واللفظ في نظيره كمثله باللطف في النطق بلا تعسف إلا رياضة امرىء بفكه

والأخْذُ بالتجويد حتمُ لازمُ لأنه به الإلهُ أنسزلا وهو أيضا حلية التلاوة وهو إعطاء الحروف حقها ورد كل واحد لأصله مكملا من غير ما تكلف وليس بينه وبين فكه

#### علم الوقف والابتداء:

الوقف هو الحبس، وهو قطع الصوت زمانا، بتنفس فيه عادة، سواء كان وقع النفس أم لا؟ ووقوع التنفس أفضل، لأن الغرض من الوقف هو الراحة، وراحة القارىء في جرى النفس، والوصل ضد الوقف، وثبوت حكم الوقف مأخوذ من قول عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتي الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها، وحرامها، وأمرها، وزجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره وما زجره، وما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي «أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظى».

وبإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبتواتره من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا تقرر وجوب تعلمه وتعليمه مثل علم التجويد سواء بسواء، ولقد سئل سيدنا على كرم الله تعالى وجهه عن الترتيل ومعناه فقال: «الترتيل تجويد الحروف ومعزفة الوقوف».

ثم إن معرفة الوقف يظهر منه مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة، كما في قوله تعالى:

# ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَارُ ﴾ (١)

فالوقف على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق، فليس لأحد منا أن يختار، بل الخيرة لله تعالى، ولقد أخرج هذا الأثر الإمام الحافظ الحجة البيهقي في سننه، وكذا نص عليه في منار الهدى في الوقف والابتداء.

وروى أنه جاء رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) سورة القصص [آية ٦٨].

بئس خطيب القوم انت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فعلم منه أن الوقف باختياره لا يجوز في غير محله.

وقال الأنباري رحمه الله: ومن تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن، إلا بمعرفة الفواصل.

فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف ولقد ضرب مثل لقارىء القرآن بالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارىء بالمنازل التي ينتهي المسافر، وهي مختلفة بالتام، والكافي، والحسن، والقبيح، كاختلاف المنازل في وجود الماء والكلأ والحطب، ومكان الاستراحة، وغيرها، والناس مختلفون في الوقف، فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس، ومنهم من جعله على رؤوس الآي، والأعدل إنه قد يكون في أوساط الآي، وإن كان الأغلب في أواخرها، ولا يوقف في آخر كل آية، بل يلزم في ذلك اعتبار المعاني، والأنفاس تابعة لها، والقارىء إذا بلغ الوقف، وفي نفسه طول، إن بلغ الوقف الذي يليه فله مجاوزة إلى ما يليه فما بعده، فإن علم أن نفسه لا يبلغ إلى ذلك الوقف، فينبغي أن لا يجاوزه، كالمسافر، إذا لقي منزلا فيه مكان الاستراحة، والماء، والكلأ، والظل، وغيرها، وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني، واحتاج بالضرورة إلى النزول في مفازه لا شيء من الضروريات فيها، فعليه أن لا يجاوزه، فإن عرض للقارىء عجز بعطاس، أو قطع النفس، أو نحوه عندما يكره الوقف عليه، عاد من أول الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض، ولئلا يكون الابتداء بما بعده موهما للوقوع في محذور، كقوله تعالى:

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَٰذِيٓآ ﴾ (١)

فالوقف على قالوا حرام، ووصله بما بعده لازم، وكقوله تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْنَهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ٱلَّذِينَ يَعِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رُيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران [آية ١٨١].

<sup>(</sup>٢) سورة غافر [آية ٧].

فالوقف على النار لازم، ووصله مع الذين يحملون العرش ومن حوله حرام قطعا، والوقف على من حوله أيضا حرام، لإيهام فساد المعنى، وكقوله تعالى:

فالوقف على الخاسرين كاف، ولا يجوز وصله بما بعده، وكقوله تعالى:

فالوقف على فبعث حرام، والوقف على غراب حرام، وكقوله تعالى:

فالوقف على لا يستحيي حرام، ووصله بما بعده لازم، والوقف على فما فوقها كاف، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، ولقد خصص العلماء هذا الفن بتآليف كثيرة، ظهر منها مبلغ اعتنائهم بعلم الوقف والابتداء.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة [آية ٣٠].

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة [آية ٢٢].

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة [آية ٣١].

## وقوف النبي صلى الله عليه وسلم:

جمع الشيخ الإمام، أبو عبدالله محمد بن عيسى المغربي، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، التي ثبتت عنه فقال: إنها سبعة عشر وقفاً والمطلوب عدم مجاوزتها حين القراءة لمتابعته صلى الله عليه وسلم ولحصول الخير والبركة بالاقتداء به.

قال الله تعالى:

﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (١)

الأول: في سورة البقرة: قوله تعالى:

﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾(٢)

الثاني: في سورة البقرة أيضا قوله تعالى:

﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ (٢)

الثالث: في سورة آل عمران قوله تعالى:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ ﴾(٤)

الرابع: في سورة المائدة قوله تعالى:

﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِ مِينَ ﴾(°)

الخامس: في سورة المائدة قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب [آية ٢١]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٤٨]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ١٩٧]

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران [آية ٧]

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة [آية ٣١]

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة [آية ٤٨]

السادس: في سورة المائدة قوله تعالى:

﴿ مَالَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾(١)

السابع: في سورة يونس قوله تعالى:

﴿ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾(٢)

الثامن: في سورة يونس أيضا قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُ مُلَحَقٌّ ﴾ <sup>(٣)</sup>

التاسع: في سورة يوسف قوله تعالى:

﴿ قُلْ هَاذِهِ ، سَبِيلِيّ أَدْعُو ٓ أَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١)

العاشر: في سورة الرعد قوله تعالى:

﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ (°)

الحادي عشير: في سورة النحل قوله تعالى:

﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ (٢)

الثائي عشر: في سورة لقمان قوله تعالى:

﴿ لَانْشَرِكَ بِأَشَّهِ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة [آية ١١٦]

<sup>(</sup>٢) سورة يونس [آية ٢]

<sup>(</sup>٣) سورة يونس أيضا [آية ٥٣]

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف [آية ١٠٨] (٥) سورة الرعد [آية ١٧]

<sup>(</sup>٦) سورة النحل [آية ٥]

<sup>(</sup>V) سورة لقمان [آية ١٣]

الثالث عشر: في سورة غافر قوله تعالى:

﴿ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾(١)

الرابع عشس: في سورة النازعات قوله تعالى:

﴿ فَحَثَىرَ ﴾ (٢)

الخامس عشس: في سورة القدر قوله تعالى:

﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾(٢)

السادس عشر: في سورة القدر أيضا قوله تعالى:

﴿ مِن كُلِ أَمْرٍ ﴾ (٤)

السابع عشير: في سورة الفتح أو النصر قوله تعالى:

﴿ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ (°)

<sup>(</sup>١) سورة غافر [آية ٦]

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات [آية ٢٣]

<sup>(</sup>٣) سورة القدر [آية ٣]

<sup>(</sup>٤) سورة القدر أيضا [آية ٤]

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح أو النصر [آية ٣]

#### علم الرسم:

علم الرسم من أجل العلوم القرآنية قدراً وأعظمها دُنْيا وأخرى، لأن فيه رسم · كتاب الله تعالى، وضبط أوجهه، وقراءاته، ويكفى فى ذلك أنه خط زيد بن ثابت، رضى الله تعالى عنه وعن باقى الصحابة، فلقد اشتهر بين الصحابة أنه لم يكتب شيئًا من القرآن إلا بعد التثبت فيه بشهادة عدلين، يشهدان أن تلك الآية كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نكتة لطيفة، وحكمة ظريفة، ولقد كان زيد بن ثابت رضى الله عنه أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب وحيه، لذلك قال العلماء من طعن في شيء من هجاء القرآن فهو كالطاعن في تلاوت، فرسم القرآن سنة متبعة باتفاق الأئمة الأربعة رضى الله عنهم، بل بإجماع سائر المجتهدين، فهو أمر إجماعي، فوق أنه توفيقي، لأن القرآن كتب كله في العهد النبوي، غير أنه لم يكن مجموعاً في مصحف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخشى أن تنسخ بعض الآيات، هذا شيء، والشيء الآخر، دوام استمرار نزول الوحى، على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن ذلك من أكبر الموانع لجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا بأس بجمعه لأن الوحى قد انقطع، وأصبح نسخ بعض الآيات غير موجود، ففي الحالة هذه الهم الله الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم أجمعين، نقل القرآن الكريم في مصاحف عدة، بعد أن جمعوه جمعاً صحيحاً متقناً معتنى به كل الاعتناء، فلقد اجتمع على كتابة المصاحف، حين كتبت، اثنا عشر ألفا من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فأصبح بذلك خط المصاحف سنة متبعة، لا يجوز لأحد أن يخالفه في الحذف والإثبات، والزيادة، والنقصان، والقطع، والوصل، والإبدال، والتجريد عن النقط، والحركات والسكون، ومعلوم من فن الأصول إن كل ما فُعل بحضرته صلى الله عليه وسلم . وأقره أصبح سنة واجبة الاتباع، لأنه مقرر في العلم، أن السنة هي قوله، أو فعله، أو إقراره، ولقد اجتمع في رسم القرآن القول والإقرار، فالشأن فيه كل التوفيق كترتيبه الآن في المصاحف، فهو بإشارة منه صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل عليه السلام، يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع الآيات،

ويقول له ضع آية كذا في موضع كذا، قال البيهقي في شعب الإيمان، من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغيروا مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما، وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة مِنًا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم.

قال الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه: وللحروف المقطعة في أوائل السور أسرار إلهية، وأغراض نبوية، حتى إنه اندرج فيها جميع ما في سورها، فكل ما في سورة داود عليه السلام مندرج في صّ، وكل ما في سورة القلم في ن، وهكذا باقي السور الأربع عشرة المبدوءة بحروف مقطعة كالم، والمص، وكهيعص، وطس، وطسم، وحم، وحم عسق، وطه، ويس، ون، وص، وق، والعلماء لا يهتدون لذلك حتى ظنوا أن هذه أسماء للسور، وأنها من الحروف المهملة التي ليس وراءها معان، وكلهم حجبوا عن الاطلاع على الأسرار التي فيها، قال العلامة العاقب في نظمه كشف العمى:

والخط فيه معجز للناس لا تهتدي لسره الفحول قد خصه الله بتلك المنزلة ليظهر الإعجازُ في المرسوم فما أتى من صورةٍ فريدة والأحرف التي يهجي القارى فحكل ذا العلة مُقدَّرة

وحامدٌ عن مقتضى القياس ولا تحومُ حولَه العقولُ دون جميع الكتب المنزلة منه كما في لفظه المنظوم فيه وحذف أحرف عديدة بها هجاء الإلدة الصغار وحكمةِ عن الحجا مُخَدَّرة

وأول من وضع الشكل أبو الأسود الدؤلي بطلب زياد بن سمين، عامل معاوية فوضعه نقطا حمراء فوق الحروف وتحتها وعلى يمينها.

وأول من وضع نقط الإعجام نصر بن عاصم الليثي، مستعينا بأستاذه يحيى بن يعمر العدواني، بطلب الحجاج، عامل عبدالملك بن مروان.

وأول من غير النقط الحمر إلى الحروف الصغيرة؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ بعد انقراض دولة الأمويين؛ ومن هذا نعلم أن مصاحف عثمان بن

عفان أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه؛ كانت صالحة لأن تقرأ على أوجه شتى حسب ما يحتمله رسمها، فكانت الرواية هي المخصصة لبعض هذه الأوجه دون بعض، وبسبب تعدد الروايات، تعددت القراءات، وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار على أن كل رواية متواترة صحيحة السند يقرأ بها متى كان لها وجه في العربية، وكان رسم أي مصحف من المصاحف العثمانية يحتملها، ومن هذا كله يعلم لنا أن المحافظة على رسوم المصاحف العثمانية أمر واجب لمعرفة القراءة المقبولة والمردودة؛ لأن هذه الرسوم صارت أصلا من أصول القراءة، ودعامة من دعائم الدين الإسلامي، وفي هذه المحافظة أيضا احتياط شديد لبقاء القرآن على أصله نقطا وكتابة، ولقد تحكك في هذه الأمر ابن خلدون في القرن الثامن، ووافقه بعض علماء الأزهر في القرن الرابع عشر الحاضر، فقالوا ما معناه. (إن الصحابة لم تكن استحكمت فيهم إجادة صناعة الخط فأخطأوا في مواضع من رسم القرآن الكريم وتابعهم على هذا الخطأ من بعدهم تبركا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلفوا لعملهم هذا تعليلات وحكما لم تخطر في بال الصحابة) وقالوا علماء العصر الصاضر «لو كتبنا القرآن بخطنا المستعمل الآن دون تلك المخالفة لخرجنا من العهدة، وقمنا بالأمر أحسن قيام، كمن كلف بشيء ففعل خيراً منه، لأن الخط الحاضر أحسن مما كانت عليه الخطوط القديمة التي كانت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين».

ولقد غفلوا جميعا عن السببين الجوهريين اللذين لأجلهما انعقد الإجماع، وهما أن الرسم القديم واجب المعرفة بقبول ما يقبل من روايات القرآن، ورفض ما يرفض منها، وسد باب الاستحسان مبالغة في التحفظ على القرآن الكريم، فهم قد حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء ولا يبعد إذا سلم كلام هؤلاء العلماء، أن يذهب غيرهم إلى استحسان الرجوع بالقرآن الكريم إلى اللغة العامية ليعم نفعه كل الطبقات، إلى غير ذلك من السفاسف والرقاعات، والقبائح والترهات، وماذا بعد الحق إلا الضلال.

## مبهمات القرآن:

لا شك أن القرآن الكريم، فيه من الغرائب والعجائب الشيء الكثير، مما لا يخطر على بال، ومن ذلك فن مبهمات القرآن، وهو علم شريف اعتنى به السلف كثيراً؛ فلقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال مكثت سنة أريد أن أسأل عُمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال العلماء هذا أصل في علم المبهمات في القرآن الكريم، وقال السهيلي هذا دليل على شرف هذا العلم وإن الاعتناء به حسن، ومعرفته فضل، قال وقد روى عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: طلبت اسم الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة اسم الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة اسم الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة عندهم؛ وسنأتي هنا على مقدار وافر من المبهمات في القرآن الكريم؛ إيضاحا للموضوع؛ وتكملة له فتقول:

١ ـ النصارى: سموا بذلك لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة، أخرجه ابن أبي
 حاتم عن قتادة، وقيل لقولهم نحن أنصار الله، حكاه ابن عساكر.

٢ - ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ الْمَالِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِنْ ابَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ اللَّا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ (١).

وهم قتادة وجي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب، أخرجه ابن عباس، وأخرج الزهري أن منهم كعب بن الأشرف.

٣ - ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (١).

قاله رافع بن حرملة.

٤ - ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ١٠٩]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١١٣]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ١١٣]

قاله رجل من أهل نجران، أخرجه ابن جرير عن ابن عباس.

٥ - ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ (١).

هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، أخرجه أحمد من حديث العرباض بن سارية وغيره.

٦ \_ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ (٢).

قال البراء بن عازب هم اليهود؛ أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ؛ قال ابن عساكر وقائلها منهم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ورافع بن جرملة والحجاج بن عمرو والربيع بن أبي الحقيق، أخرجه ابن جرير وغيره.

٧ - ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِللَّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتِ ﴾ (٢).

هى أيام التشريق الثلاثة؛ أخرجه الفريابي عن ابن عمرو عن ابن عباس وقال ابن عياس أيضا أربعة أيام؛ يوم النحر وثلاثة بعده؛ أخرجه ابن أبي حاتم، وقال علي بن أبي طالب ثلاثة أيام يوم الأضحى ويومان بعده؛ أخرجه ابن أبي حاتم.

٨ - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (٤).

هو صهيب، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب، وأخرج ابن جرير عن عكرمة إنها نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذر.

٩ - ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾(٥).

هو رجب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ١٢٩]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٤٢]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ٢٠٣].

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة [آية ٢٠٧].

<sup>(°)</sup> سورة البقرة [آية ٢١٧].

١٠ - ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِ ﴾(١).

أخرج الربيع وقتادة ومن طريق ابن جرير عن ابن عباس أنه نهر بين الأردن وفلسطين، ومن طريق العوفى عن ابن عباس أنه نهر فلسطين.

١١ - ﴿ فَخُذْأَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ (٢).

أخرج بن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس، إن الطير الذي أخذه هو وذ، ورأل، وديك، وطاووس، والرأل هو فرخ النعام، وأخرج من طريق حنش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه الغرنوق، والطاووس، والديك، والحمامة، والغرنوق هو الكركي، وأخرج ابن جرير عن مجاهد؛ إنه الديك، والطاووس، والغراب، والحمام.

١٢ - ﴿ لِلْفُـقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَرًا فِ الْأَرْضِ ﴾ (٢).

قال ابن عباس هم أهل الصفة أخرجه ابن المنذر.

١٢ - ﴿ ٱلَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّتِيلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ اللهُ مُ اللَّهُ مَا يَخْرُنُونَ ﴾ (١).

أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب إنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان.

١٤ - ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ ﴾ (٥).

#### هم يهود بني قينقاع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ٢٤٩].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ٢٦٠].

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ٢٧٣].

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة [آية ٢٧٤].

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران [آية ١٢]

١٥ - ﴿ كَهَيْتَةِ ٱلطَّنْدِ ﴾(١).

هو الخفاش؛ أخرجه ابن جريج.

١٦ - ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً قَابِمَةً ﴾ (٢).

قال ابن عباس نزلت في عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعيد واسيد بن سعيد وأسد بن عبيد ومن أسلم معهم من اليهود، أخرجه بن جرير وبن أبي حاتم، وأخرج ابن جرير قال هم عبدالله بن سلام، وأخوه ثعلبة بن سلام وسعيد وميس وأسيد وأسد ابناه.

١٧ - ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ (٢) .

سمى منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والزبير وسعد وطلحة وابن عوف وابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا، أخرجه ابن جرير من طريق الصوفي عن ابن عباس وسمي عكرمة جابر بن عبدالله.

١٨ - ﴿ لَّقَدُّ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاتُهُ ﴾ (١).

قال ذلك فنحاص اليهودي من بني مرثد، أخرجه بن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جرير عن السدي، وأخرج عن قتادة إنه حيي بن أخطب، قال ابن عساكر، وقيل: هو كعب بن الأشرف.

١٩ \_ ﴿ مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ ﴾ (٥).

قال محمد بن كعب هو القرآن، وقال ابن جريج هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهما ابن أبي حاتم وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران [آية ٤٩].

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران [آية ١١٣].

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران [آية ١٧٢].

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران [آية ١٨١].

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران [آية ١٩،٣].

٢٠ - ﴿ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (١).

الآية نزلت في النجاشي كما أخرجه النسائي من حديث أنس، وابن جرير من حديث من جابر، وقال ابن جريج نزلت في عبدالله ابن سلام وأصحابه، أخرجه ابن جرير.



خاتمة، نسأل الله حسنها للجميع، القرآن معجز كل الإعجاز، ولم تزل له معان لم تظهر بعد، ولم تزل العلماء تستخرج منه الأدلة الشافية، والبينات الكافية، لأحوالهم العامة، ومخترعاتهم النافعة، وذلك تأييداً لقوله تعالى:

﴿ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ﴾ (٢).

فمن ذلك قولهم:

إن الدليل من كتاب الله تعالى.

١ \_ لقطار السكة الحديد البري.. قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـُرَكِّنَافِيهَا قُرَى ظَيْهِـرَةً وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّنْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَـَالِى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ (٣) .

ومنه أيضا:

٢ ـ للبواخر البحرية.. قوله تعالى:

﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْنَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيْمِ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران [آية ١٩٩].

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام [آية ٣٨].

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ [آية ١٨].

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن [آية ٢٤].

#### وقوله تعالى:

﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (٣).

٣ \_ ومنه أيضا: للاشارات اللاسلكية البرقية.. قوله تعالى:

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْرُيْنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَائِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْبَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾(٤).

ومنه أيضاً:

#### ٤ ـ للطيارة ..

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَاتِمِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّمُ أَمْنَالُكُم ﴾ (٥).

ومنه أيضاً:

٥ \_ للحاكي والمسرّة والمذياع أو الفونوغراف والتلفون والراديو.

قوله تعالى:

ومنه أيضاً:

٨ ـ في السيرة النبوية الشريفة.. قوله تعالى:

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآء كَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾(٢).

إلى غير ذلك مما استنبطوه واستخرجوه وهو كثير جداً.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم [آية ٣٢].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل [آية ٤٠].

<sup>(</sup>٣) سورة الإنعام [آية ٣٨].

 <sup>(</sup>٤) سورة فصلت [آية ٥٣].

<sup>(</sup>٥) سورة همود [آية ١٢٠].

## سادتي الأفاضل:

أرجوكم إسبال ذيل المعذرة والعفو عن تقصيري، وأخطائي إن كانت، فإن العفو من شأن الكرام، ولا شك أنكم من الكرام، وتكرموا أيها السادة بغض الطرف عن تطويلي الممل، وإتعابي لأسماعكم الكريمة، فإن الموضوع عظيم، اقتضى التطويل، مع كوني اختصرت منه الكثير، والكثير، لمحاضرتي المقبلة في علوم القرآن أيضاً إن شاء الله تعالى فإلى الملتقى القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٣ شعبان/٥٥٧١هـ



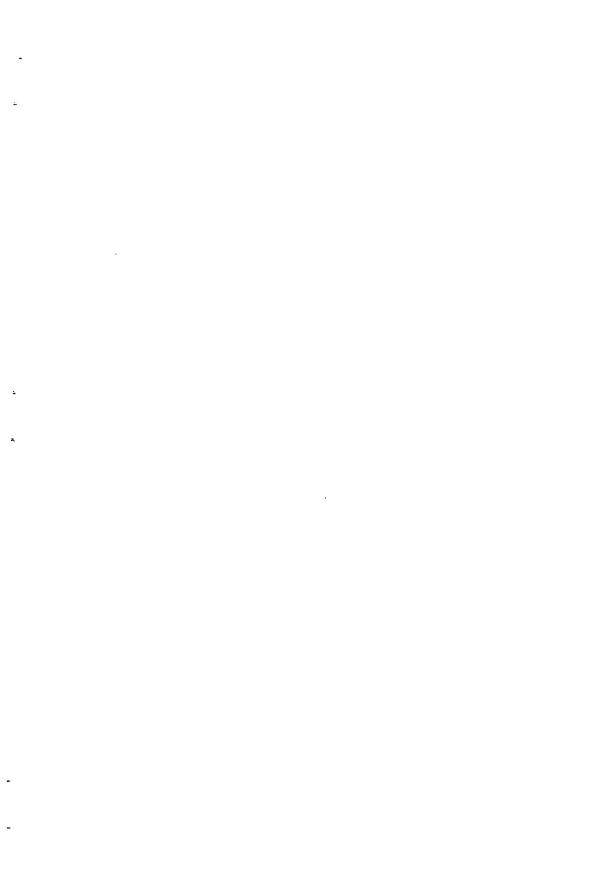



| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
| i. |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| Ł  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| á  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

# المحاضرة الخامسة

## ليلة القدر وتفسير سورتها الكريمة:

سادتي الأفاضل، وأصدقائي الأماثل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هذه الليلة المباركة، ليلة السابع والعشرين من شهر الأمة المحمدية، شهر رمضان المبارك، هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن كله دفعة واحدة من رب العالمين، إلى سماء الدنيا، ثم كان ينزل بعد ذلك منجماً أي مفرقا بحسب الوقائع والأحوال والحوادث، كما سيأتي إيضاحه، لذلك عنيت في محاضرتي الليلة بالبحث فيها تحت عنوان «علوم القرآن» وقد حصرت المحاضرة كلها في هذا الموضوع وإليكم عناوينها الخاصة:

ليلة القدر : سورة القدر، فضل سورة القدر، وجه الشبه بينها وبين السورة التي تقدمتها، محل نزولها، سبب نزولها، فضل ليلة القدر، أول ما نزل من القرآن، التحقيق في الخلاف الواقع في ليلة القدر، علامات ليلة القدر، معنى ليلة القدر، العبادة في ليلة القدر، إيضاح الحكمة في أن ليلة القدر خير من ألف شهر، تفسير سورة القدر، التحقيق في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها: فوائد الأمة المحمدية من ليلة القدر، الدعاء المطلوب في ليلة القدر وهو الدعاء المسنون، تعميم أجرها العظيم على أفراد الأمة، التحقيق في رؤية ليلة القدر للأنبياء وأفراد الأمة المحمدية، مسألة مهمة في الخلاف في تحديد ليلة القدر والفوائد العظيمة الناشئة من هذا الخلاف، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، الختام.

لقد وصف الله تعالى ليلة القدر في الذكر الحكيم بأنها خير من ألف شهر، وخصها بسورة مستقلة بها لم يذكر فيها شيء غيرها وهي قوله تعالى:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ وَمَا أَدْرَنكَ مَالَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ نَنْزَلُ ٱلْمَلَتَ بِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِن كُلِّ أَمْرِ سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١).

وسيأتي تفسيرها باختصار.

لقد ورد في الحديث الشريف أن سورة القدر تعدل ربع القرآن.

ووجه الشبه بينها وبين السورة التي تقدمتها عظيم جداً وبديع غاية، وجميل فوق العادة، فقد تقدمتها سورة العلق وفيها قوله تعالى:

﴿ اَقْرَأْبِالسِّمِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اَقْرَأُورَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَرْيَعْكُمْ ﴾ (٢).

فكأن الضمير إلى القراءة في قوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَهُ \_ أي القرآن \_ إشارة إلى قوله تعالى:

﴿ أَقُرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٢) .

ولهذا الاعتبار وضعت هذه السورة الشريفة بعد التي تقدمتها في الترتيب لعظيم وجه الشبه بينهما.

وسورة القدر هذه هي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُريت بني امية يصعدون منبري فشق عليً ذلك فَأَنزلَتْ»

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مُن ٱلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ فَيْرُ مُن ٱلْفِ شَهْرِ لَيْلَا أَلْمَ الْفَرْمِ عَنْ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١) لَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْحِ كَفَى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة القدر [الآيات ١ـ٥].

<sup>(</sup>٢) سورة العلق [الآيتان ١٥٥].

<sup>(</sup>٣) سورة العلق [آية ١].

<sup>(</sup>٤) سورة القدر [آية ١\_٥].

## وفي قوله تعالى:

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ أُمِّنْ ٱلْفِشَهْرِ ﴾(١).

إشارة أخرى إلى أن مدة حكم بني أمية هو عبارة عن ألف شهر لا يزيد ولا ينقص وهكذا كان فمدة حكم بني أمية ثمانون سنة وهي عبارة عن ألف شهر. لقد أبان الحق في هذه السورة الكريمة ما خصت به ليلة القدر التي نحن فيها الآن إن شاء الله تعالى بقوله عز وجل:

## ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾(٢).

أي القرآن على ما قرره الجمهور وقال بعضهم الضمير في قوله «إنا أنزلنا» يعود على جبريل فكأن الله تعالى يقول: إنا أنزلنا جبريل بالقرآن في ليلة القدر، أو ليالي القدر على ما سيأتي والمراد بالإنزال هنا إنزال القرآن فيها كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله تعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. ثم قال تعالى:

# ﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَالَئِلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ (٢).

وفي ذلك إشارة إلى أن عظم ليلة القدر خارج عن دائرة دراية الخلق، ولا يعلم هذا العظم ولا يعلمه للخلق إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال موضحا ليلة القدر خير من الف شهر بعد أن قال وما أدريك ما ليلة القدر.

قال سفيان بن عيينة: إن كل ما في القرآن من قوله تعالى وما أدريك أعلم الله به نبيه، صلى الله عليه وسلم، وما فيه من قوله تعالى: ﴿ وما يدريك ﴾ لم يعلمه

<sup>(</sup>١) سورة القدر [آية ٢].

<sup>(</sup>٢) سورة القدر [آية ١].

<sup>(</sup>٣) سورة القدر [آية ٣].

به عز وجل وأول ما نزل من القرآن اقرأ وكان نزولها بحراء نهاراً، وقال بعضهم: إن المراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مفرقا في ليالي قدر، على أن المراد بليلة الجنس فقد قيل: إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين، وكان ينزل في كل ليلة قدر ما يُقدِّر الله تعالى إنزاله في كل السنة ثم ينزله سبحانه منجما في جميع السنة، والذي عليه الجمهور أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.

واختلفوا في ليلة القدر فقيل إنها في ليلة إحدى وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين وقيل ليلة تسبع وعشرين وقيل ليلة تسبع وعشرين.

ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه الليلة \_ يعنى ليلة القدر \_ ثم نسبتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين»، قال أبو سعيد الخدري وهو الراوي للحديث فمطرت السماء من تلك الليلة \_ فوق المسجد فأبصرت عيناي رسول ألله وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين وفي مسلم من صبيحة ثلاث وعشرين. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال قال: قال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» وأخرج أبن نصر وابن جرير في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: «التمسوا ليلة في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان»

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن عائشة قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان»

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي ذر أنه سئل عن ليلة القدر فقال: كان عمرو حذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين، وصح من رواية الإمام أحمد ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زِرَبن حُبْيْش سأل أبيَّ بن كعب عنها فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. فقال له بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال بالآية

والعلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع». وبعض الأخبار عن ابن عباس ظاهرة في ذلك وفي بعضها الاستئناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها إنها عدد تام من كون السموات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا والجمار سبعا والطواف بالبيت سبعا والسجود على سبع إلى غير ذلك مما ذكر لما علمتم من الأخبار الصحيحة المتضافرة وهو زمان ضعف البدن وفيه يزيد أجر العمل ووقت قوة الاستعداد للتجليات لمزيد التصفية وفي بعض الأخبار ذكر علامات لما ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي وغيره عن عبادة بن الصامت من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمراً ساطعاً لا يرمي فيها بنجم حتى الصباح.

وذكر مثل ذلك ابن جرير في تهذيبه وابن مردويه عن جابر ابن عبدالله مرفوعا، والحكمة في اخفائها الاجتهاد بالعبادة في طلبها ليصادفها من أرادها بأن يُحيي ليالي شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف الصالح.

ومعنى ليلة القدر ليلة التقدير، وسميت بذلك لما روى عن ابن عباس وغيره أنه يقدر فيها ويقضي ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى السنة القابلة ومعنى ذلك إظهار تقديره تعالى في ذلك للملائكة، المأمورين بالحوادث الكونية، وإلا فتقديره تعالى للأشياء أزلي قبل خلق السموات والأرض. والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، ولا يَعْلَمُ مقدار خيريتها إلا هو سبحانه وتعالى وهذا تفضل منه تعالى، وله عز وجل أن يخص من شاء بما شاء ولا تحجير عليه، ورب عمل قليل خيرٌ من عمل كثير.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلًا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فأنزل الله تعالى السورة.

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله صلى عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاما لم يَعصوه طرفة عين

فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فأنزل الله تعالى عليك خيراً من ذلك فقرأ عليه:

# ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ وَمَا آَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ ٱلْمَاكَةِ كَاللَّهُ مَا لَيْكُو اللَّهُ مِنْ كُلِّ ٱمْرِ سَلَامٌ هِى حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١)

قال هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسرً بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أري النبي صلى الله عليه وسلم أعمار الأمم كافة فاستقصر أعمار أمته فخاف عليه السلام أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم واختلف في أن ليلة القدر تستتبع يومها أم لا؟ فقال الشعبي نعم يومها مثلها. ولذا جاء في وصفتها أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع أي لعظم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها وهذا مما يدل على أن يومها تابع لها.

روى عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار ساعات أوقات الصلاة واختار الأيام فاختار يوم الجمعة واختار الشهور فاختار شهر رمضان واختار الليالي فاختار ليلة القدر فهي أفضل ليلة في أفضل شهر ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل فيها فقد صبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

وأخرج الديلمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم تنزل الملائكة والروح فيها: الروح هو جبريل عند الجمهور، وخص بالذكر لزيادة شرفة مع أنه النازل بالذكر، وقيل مَلَكُ عظيم لو التقم السموات والأرض كان ذلك له لقمة واحدة. وقال بعضهم الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة، وقيل حفظة على الملائكة

<sup>(</sup>١) سورة القدر [الأيات ١-٥].

كالملائكة الحفظة علينا، وقيل خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة ولا من الإنس قال تعالى:

﴿ وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ (١)

قال تعالى:

﴿ وَمَا يَعْلَوْجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو ﴾

وقيل هو عيسى عليه السلام ينزل لمطالعة هذه الأمة وليزور النبي صلى اشعليه وسلم، وقيل أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة أهليهم، وقيل الرحمة، وعلى الأول المعول.

والتنزل إلى الأرض للسلام على المؤمنين فهم ما بين صاعد وبازل أفواجا أفواجا، ويُسئلون حين صعودهم عن حوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيجيبون بأن الله تعالى غفر لصالحهم وشفّعهم في طالحهم.

وروى أن الشيطان لا يخرج في ليلة القدر حتى يُضيء فجرها ولا يستطيع أن يصيب فيها أحدا بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر.

والمراد أنها سبب تام للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة حتى أن من قامها إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

هي حتى مطلع الفجر : قيل في هذا إنه تحديد لها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ومعنى ذلك أنه لما أخبر الحق سبحانه عنها بأنها خير من ألف شهر وفهم أنها مخالفة لسائر الليالي في الصفة، وكان ذلك فطنة توهم أن ذاتها في المقدار مغايرة لذوات الليالي دفع بقوله تعالى:

﴿ هِيَحَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة النحل [آية ٨].

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر [آية ٣١].

<sup>(</sup>٣) سورة القدر [آية ٥].

أي لم تخالف سائر الليالي في ذلك وإن خالفتها في الفضل والخيرية.

وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبيُّ «من كل أمرىء» بهمز في آخره أي تنزل من أجل كل إنسان أي من أجل ما يتعلق به مما قدر في تلك الليلة أو من أجل مصلحته من الاستغفار له على أن المراد بذلك كل امرىء مؤمن.

ويسن الدعاء في هذه الليلة المباركة وهي احد أوقات إجابة الدعاء.

أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يارسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما أقول: قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ».

وقال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب من الصلاة.

وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظوافر»

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن زنجويه والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها».

وقال: أبو حفص بن شاهين على ما حكاه ابن رجب إن الله تعالى لم يكشفها لأحد من الأولين والآخرين ولا النبيين والمرسلين في يوم ولا ليلة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما أنزلها عليه وعرّفه قدرها أرآه عليه الصلاة والسلام إياها في منامه وعرفه في أي ليلة تكون، فأصبح عالما بها وأراد أن يخبر بها الناس لسروره فتلاحى بين يديه رجلان فأنسيها صلى الله عليه وسلم وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخر لأنهم لا يرونها مكاشفة أبداً ولا يراها أحد بعده صلى الله عليه وسلم أصلا فأمروا بذلك ليُلتمس فضلها في الليالي المسماة.

وحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأها ونسيها قد رواه الإمام مالك والإمام أحمدُ، والبخاريُ ومسلمٌ وغيرهم وهو مما لا تردد في صحته.

وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره صلى الله عليه وسلم: ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالًا

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرُوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر».

#### مسألة مهمة:

لقد وقع الخلاف في تحديد ليلة القدر لحكمة ظريفة وفائدة طريفة والرحمة بالأمة الإسلامية المحمدية، ومعنى ذلك أن الأيام تختلف في تحديدها باختلاف البلدان والليالي كذلك ومثل ذلك نقول في الأشهر والأعوام، فإن المطالع تختلف اختلافا عظيما عن بعضها فالليل عند قوم نهار عند آخرين والليل عند قوم بعضه ليل وبعضه نهار عند آخرين كأهل بعض العروض الطويلة البعيدة عن خط الاستواء بل قد تنقضي أشهر بليل ونهار على قوم ولم ينقض يوم واحد في بعض العروض ومن هنا نفهم أن الشهر دخولاً وخروجاً مختلف بالنسبة إلى سكان البسيطة فيكون القول بوترية ليلة القدر المباركة بالنسبة إلى قوم وبشفقيها بالنسبة إلى آخرين كما ورد في الحديث الشريف.

أما التعبير بالليلة مع ملاحظة ما تقدم في هذه الحكمة فهو بالنسبة للمكان المنزل عليه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وغالب المؤمنين وقتئذ به، أما البلدان التي خصها الله تعالى بالنسبة للحجاز ـ وهو الذي فيه الكعبة المقدسة \_ وهي النقطة الوسطية بالنسبة للعالم كله \_ بأن يكون ليل أهل الحجاز نهارهم ونهارهم ليلهم فإنها لم تعمر بالمسلمين بل لا تكاد تعمر بهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولو فرضنا أنها عَمُرت بالمسلمين فإن فضل الله أوسع من أن يحصرها عنهم ولا يبعد أن يعطيهم الله تعالى أجرها أن اجتهدوا في الحصول عليها.

ولا يبعد أن سن الاجتهاد في يومها وليلتها فيه رمز لذلك.

وهذا البحث أقوى الأبحاث والأمر فيه مما لا مجال للعقل فيه ولذلك أمثلة عدة فمن ذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة وغيره وغيره.

ولقد خصت هذه السورة الكريمة بوقفين من الوقوف النبوية فإن الوقوف

النبوية في القرآن كله سبعة عشر وقفا أوضحناها في محاضراتنا السابقة وقلنا هناك أن سورة القدر هذه فيها من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وقفان من السبعة عشر وهما قوله تعالى:

﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾(١).

وقوله:

﴿ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾(٢).

ويبتدأ بسلام ويوقف عليها بمفردها، أو بضمها مع ما قبلها، أو بوصلها مع ما بعدها، وهذا آخر ما يسر الله لي في خصوص ليلة القدر وما فيها وإني أرجو أن أكون قد وفقت إلى إعطائها حقها من جهة العلم وأسائله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى إعطائها حقها من جهة العمل ورجائي عدم المؤاخذة في هذا التطويل إن كان فالأمل في كرمكم عظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

۲۷/۲۱ رمضان ۱۳۵۵هـ



<sup>(</sup>١) سورة القدر [آية ٢].

<sup>(</sup>٢) سورة القدر [آية ٤].



| -         |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>3.</b> |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
| •         |  |  |
| <b>k</b>  |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
| •         |  |  |
|           |  |  |

## المحاضرة السادسة

١ \_ إعجاز القرآن الكريم.

٢ ـ العلوم المستنبطة من القرآن الكريم.

سادتي الأفاضل، وأصدقائي الأماثل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محاضرتي هذه الليلة من سلسلة محاضراتي السابقة في البحث في علوم القرآن الكريم إذ ليس ألذ عندي من البحث في القرآن الكريم وعلومه على قدر المستطاع، فعنوان محاضرتي العام (علوم القرآن) والخاص (إعجاز القرآن والعلوم المستنبطة من القرآن) وهذا البحث العظيم في القرآن الكريم ليس بالهيّن ولا الوصول إليه يعد من الأمور السهلة لأن بحثا كهذا له شأنه ومقامه ومنزلته ليس في متناول يد الجمهور من الناس لذلك عُنيت بدراسة خاصة في إعجاز القرآن والعلوم المستنبطة من القرآن وما يتصل بذلك وها أنا أقف الآن بين يديكم لأشنف مسامعكم الكريمة بنتيجة هذه الدراسة وسأقدم بين يدي بحثي هذا قطعة جميلة من خطبة بليغة ألقاها أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وابن عم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الش تعالى وجهه في القرآن الكريم قال فيها ما يأتي:

«اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يَغُش، والهادي الذي لا يُضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادةً في هدى ونُقصان من غي، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غني فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على داؤكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغيُّ والضلال فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله

واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل ومصدق وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة إلا أن كل حارث مبتلى في حَرْثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغثوا فيه أهواءكم» وقال في خطبة أخرى:

«كتاب الله بين أظهركم ناطقً لا يعي لسانه وبيتُ لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه».

وقال أيضا:

«ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم».

إلى غير ذلك مما أشبع المقام فيه رضي الله تعالى عنه وعن باقي الخلفاء.
ومن أغرب ما رأيت في الصحف العربية في هذا الموضوع رسالة نشرت في
العام الماضي من المجمع العلمي بألمانيا، بمدينة ميونيخ علقت عليها جميع
الصحف وها أنا أنقلها لكم بنصها من مجلة المجمع العلمي العربي الدمشقية
تحت عنوان «عناية المستشرقين بالقرآن الكريم وعلومه» قالت:

«الدكتور اوتويرتزل المنينمي الألماني من أفاضل المستشرقين الذين زاروا المجمع العلمي وتعرفنا بهم أخيراً فقد أعجبنا بعلو همته وشدة فطنته وطول باعه في علوم القرآن ولا سيما علم القراءات مما زاد في حسرتنا على ما فرطنا في جنب القرآن وعلومه الباعثة لنهضة الأجداد وامتداد سلطان العرب على البلاد وكان همه في زيارة دمشق يسمو إلى زيارة دار الكتب الظاهرية لاستنساخ كتاب التيسير للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني في القراءات السبع ونسخة المكتبة الظاهرية أصح المخطوطات المعروفة لأنها أقدمها وأقربها من عهد المؤلف وقد استنسخها بالتصوير الشمسي كما صور كتاب المسائل لأحمد بن المؤلف وقد استنسخها بالتصوير الشمسي كما صور كتاب المسائل لأحمد بن حنبل، وكتاب المصاحف لابن أبي داود، ووعدنا بأن يرسل إلى المكتبة الظاهرية عدة نسخ شمسية أو مطبوعة من هذه المخطوطات النفيسة، وقد أرسل إلينا بعد وصوله لميونيخ رسالة أعرب فيها عن سروره بما استنسخه من كنوز سلفنا

الصالح وأنه قد وجد في دمشق غير العلم والمخطوطات الثمينة شيئاً عظيماً آخر وهو الكرم العربي ولُطف الدماشقية النادر وحسن توددهم إلى الغريب مما يدل على كرم أخلاقه وطيب عنصره، وفي هذه الرسالة يعدنا بإرسال نسخ من مطبوعات جامعتهم مثل:

١ - كتاب الشواذ لابن خالويه.

Y \_ كتاب طبقات القراء لابن الجزري وهو الكتاب النفيس الذي طبع أخيراً في مصر بتحقيق أستاذه المستشرق الكبير [يرجستراسر] ثم يذكر لنا أنه مهتم كل الاهتمام بإعداد تفسير القرآن للفراء للطبع وأنه من أثمن مصادر تاريخ القرآن واللغة العربية وإنه يجد في تعبه المتواصل بخدمته هذا التفسير لذة معنوية لا تعادلها لذة ونعيماً روحياً لا يضارعه نعيم، ودَرْجُ رسالته هذه إلينا بيان للعالم الإسلامي ننشره لقراء مجلتنا ليطلعوا على مبلغ عناية المستشرقين بكتابنا المنزل وحديثنا المسلسل وعلى مبلغ إهمالنا لتراث أجدادنا ومفاخر أمتنا وبلادنا وإليكم الرسالة:

«إن في المانيا اليوم مشروعاً يستحق اهتمام العالم الإسلامي به ذلك إن المجمع العلمى في ميونيخ قد قرر جمع كل ما يمكن الحصول عليه من المصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه فأخذ على عاتقه تنفيذ هذه الخطة وبدأ بها العلامة المستشرق الكبير «برجستراسر» المتوفى إلى رحمة ربه في سنة ٩٣٣ م وبعد وفاة العلامة «بوجستراسر» قد أولى كاتب هذه الرسالة شرف السير بما بدأ به وما شرع في تنفيذه ويسرني أن أدون هنا ما وصلنا إليه من الغايات فنقول:

لما رأينا المصادر الخاصة بالقرآن الكريم والمصاحف القديمة نفسها قد تسرب إلى بعضها التلف على مر الأحقاب وتوالى الأيام وامتدت إليها يد العبث فضلا عن عدم حفظها في حرز أمين ثم التهام الحريق جزءاً منها بادرنا إلى أخذ صور فوتوغرافية عدة لها، ولقد قصدنا بهذا العمل أن نوفر الجهود الكثيرة على المشتغلين بفنون القرآن إذ نوينا أن نجمع كل ذلك في مركز واحد في مدينة ميونيخ بغية تيسير الاطلاع عليها بل وإمكان الحصول على صور منها لمن أراد

ذلك موفرين عليه نصب البحث والتنقيب ومشاور التجوال في أقطار عديدة، ولقد نوينا تسهيلا لمحبي الاطلاع أن ندون كل آية من القرآن الشريف في لوحة خاصة تحوي مختلف الرسم الذي وقفنا عليه في مختلف المصاحف مع بيان القراءات المختلفة التي عثرنا عليها في المتون المتنوعة ومتبوعة بالتفاسير العديدة التي ظهرت على مدى العصور وتوالي القرون والغرض الثاني أن تخرج المصادر القديمة المهمة إلى عالم النشر فبدأنا فعلاً بأن نخرج من الكتب القيمة والبحوث المفيدة:

أولًا: كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وهذا الكتاب هو بحق أصبح الكتب المؤلفة في علم القراءات وهو الأصل الذي نقل عنه الشاطبي نظمه المشهور «حرز الأماني ووجه التهاني».

ثانياً: كتاب المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط وهو للداني أيضا.

**ثالثاً**: كتاب مختصر الشواذ لابن خالويه.

رابعاً: كتاب المحتسب لابن جني \_ طبع متن هذا الكتاب بحروف لاتينية بين نشريات المجلس العلمي في ميونيخ.

**حُامساً**: غايةُ النهاية في طبقات القرآء لشمس الدين محمد بن الجزري المتوفي سنة ٨٣٣هـ.

سادساً: رسالة في تاريخ علم قراءة القرآن «باللغة الألمانية» وبها أسماء جميع المؤلفات التي تبحث عن هذا الموضوع والموجودة الآن في المكاتب المختلفة.

وإني لآمل أن أتبع ذلك كنشر كتاب معاني القرآن للفراء المشهور وهو أقدم التفاسير الموجودة، وأكثرها فائدة وأعمها نفعاً وكتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري.

والمجمع يرحب بما يتفضل به المشتغلون بهذه الفنون من أسماء المتون المفيدة المتعلقة بهذا الباب مما يساعد على إخراج هذا العمل على أكمل وجه

كما نرجو في وقت قريب أن نُطلع المشتغلين بهذا الفن على ما وصلنا إليه تعميماً للفائدة وخدمة للعلم.

الامضاء . الدكتور أونوبرتزل

#### سادتي الأفاضل

لقد سبق لى أن القيت في محاضراتي السابقة في علوم القرآن ستين حديثاً في فضل القرآن وها أنا ذا القى عليكم عشرين حديثاً في الموضوع نفسه غير التي القيتها في محاضراتي السابقة وبذلك يكون قد تم لنا ولله الحمد ثمانون حديثاً في فضل القرآن الكريم ومقامه العظيم فأقول ومن الله استمد المعونة والتوفيق. قال عليه الصلاة والسلام.

 $^{\prime}$  –  $^{\prime}$ انما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها امسكها و إن اطلقها ذهبت  $^{(\prime)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

٢ - «عرضت عليً أجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت عليً ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{(7)}$  . «لكل شيء حلية وحلية القرآن حسن الصوت»

وقال عليه الصلاة والسلام:

٤ ـ «القرآن تحت العرش له بطن وظهر يُحَاجُ العباد»(٤)

وقال عليه الصلاة والسلام:

ميقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسالتي اعطيته افضل
 ما اعطى السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنهما \_ رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) عن أنس رضي الله عنه رواه محمد بن نصر.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عباس رضي الله عنهما \_ الطيراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٤) عن ابن عوف رضي ألله عنه \_ رواه الحكيم ومحمد بن نصر.

خلقه»(۱)

وقال عليه الصلاة والسلام:

آ ... «لقارىء القرآن إذا أحلً حلاله وحرَّم حرامه أن يشفع في عشرة من أهل
 بيته كلهم قد وجب له النار» (۲)

وقال عليه الصلاة والسلام:

V=0 ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين العبد وللعبد ما سال $V^{(T)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

٨ - «والذي بعثني بالحق نبيا لتفترةن امتي عن أصل دينها وجماعتها عن اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله عز وجل وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يَعوَجُ فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضى عجائبه» (٤)

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{9}$  \_ «ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بین یدی الله وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فإنکم لن تهلکوا ولن تضلوا بعده ابداً  $^{(\circ)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{(7)}$  و  $_{
m w}$ لا يمس القرآن إلا طاهر  $_{
m w}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

١١ \_ «من قرأ القرآن في سبيل الله تبارك وتعالى كتب مع الصديقين

<sup>(</sup>١) رواه ابو سعيد رضي الله عنه ـ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه جابر رضي الله عنه - للطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٣) رواه أبي بن كعب رضي الله عنه - للطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) رواه عبادة بن الصامت - للإمام أحمد في الزيادات.

 <sup>(</sup>٥) عن ابن شريح الخزامي رضي الله عنه \_ رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عمر رضى الله عنهما الطبراني في الكبير.

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا»<sup>(١)</sup>

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{1}$  - «يا حامل القرآن تزين بالقرآن يزينك الله، ولا تتزين به للناس فيشينك الله، وينبغي لحامل القرآن أن يكون أطول الناس ليلًا إذا الناس ناموا وأن يكون أطول الناس حزناً إذا الناس فرحوا $^{(1)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{(7)}$ يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر $^{(7)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

١٤ - «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يارب حَله، فيلبس تاج الكرامة، ثم
 يقول: يارب زده فيلبس حلّة الكرامة، ثم يقول يارب ارض اعنه فيرضي
 عنه فيقول اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة» (٤)

وقال عليه الصلاة والسلام:

۱۰ - «من استمع إلى آية من كتاب اش، كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نوراً يوم القيامة» $^{(\circ)}$ 

وقال عليه الصلاة والسلام:

71 - 4 عليكم بالقرآن فإنه كلام رب العالمين وهو منه فآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله(7)

وقال عليه الصلاة والسلام:

 $^{(V)}$  - «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي  $^{(V)}$  القرآن يقل خيره»

<sup>(</sup>١) رواه معاذ بن أنس رضي الله عنه - للإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن مسعود رضي ألله عنه \_ للديلمي في مستده.

<sup>(</sup>٣) رواه علي رضي الله عنه، لأبي داوود - والنسائي - وابن ماجه - والمحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو هريرة رضي الله عنه للترمذي، والحاكم في المستدرك.

<sup>(°)</sup> رواه أبو هريرة رضي الله عنه للإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٦) عن جابر رضى الله عنه ـ الديلمي.

<sup>(</sup>٧) رواه أنس رضي الله عنه \_ أبو حامد يحيى بن بالل البزار.

وقال عليه الصلاة والسلام:

۱۸  $_{\rm *}$  «انزل القرآن على سبعة احرف لكل حرف منها ظهر و بطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع مطلع مطلع المراء المراء ولكل حد مطلع مطلع المراء ولكل حد مطلع المراء ولكل المراء ولكل المراء ولكل المراء ولكل المراء ولكل حد مطلع المراء ولكل ا

وقال عليه الصلاة والسلام:

۱۹ \_ «لا يعذب الله قلباً وعى القرآن»(۲)

وقال عليه الصلاة والسلام.

 $^{(7)}$  «اقراوا القرآن والتمسوا غرائبه  $^{(7)}$ 

هذه أيها السادة عشرون حديثاً كمل لنا بها ثمانون حديثاً في فضل القرآن فالحمدلله على ذلك.

#### سادتي الأفاضل:

اختلف المفسرون في معاني هذه الألفاظ الأربعة: الظاهرُ، والباطنُ، والحدوُّ والمطلع المذكورة في الأحاديث المتقدمة فقيل ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها وقيل ظاهرها الأخبار بهلاك الأولين وباطنها وعظ الآخرين وقيل ظاهرها ما ظهر معانيها لأهل العلم بالظاهر وباطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق وقيل الظاهر التلاوة والباطن الفهم والحدُ أحكام الحلال والحرام والمطلعُ الإشرافُ على الوعد والوعيد وقيل الحد منتهى ما أراد الله من معناه.

ومعنى اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه أي داوموا على قراءته والتمسوا معانيه الغريبة بالاستنباط والفهم قال العراقي: رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبيهقي في الشُعب من حديث أبي هريرة بلفظ اعربوا وسنده ضعيف ورواه الحاكم كذلك وقال صحيح عند جماعة وقد رد عليه الذهبي في التلخيص فقال مجمع على ضعفه وقال الهيثمي فيه متروك وقال الصدر المناوي

<sup>(</sup>١) رواه ابن مسعود رضي الله عنه ـ للطبراني في الكبير.

 <sup>(</sup>٢) رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه - للديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ الديلمي.

فيه: إنه ضعيف وأورده السيوطي في الإتقان وقال ليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن وقد أفرد بالتصنيف في غريبه جماعة كأبي عبيدة وأبي عمر الزاهد وابن دريد ومن اشهرها كتاب العزيز فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة تحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري ومن أحسنها المفردات للراغب.

## إعجاز القرآن:

#### سادتي الأفاضل:

هذا الفن من علوم القرآن أفرده بالتصنيف خدمة للقرآن الشريف الكثير من العلماء نذكر منهم على طريق المثال لا على طريق الحصر، العلامة الخطابي والعلامة الرماني والعلامة ابن سراقة والعلامة الرماني والعلامة ابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني قال ابن العربي: ولم يصنف مثل كتابه غيره. والمعجزة الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي وهي إما حسية وإما معنوية عقلية فاكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم وأكثر معجزات هذه الأمة الإسلامية عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم وذلك لأن الشريعة المحمدية ثابتة باقية على صفحات الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري.

«ما من الأنبياء إلا واعطي مامثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليَّ فارجو أن أكون أكثرهم تابعا»

قيل في معنى ذلك أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة في أسلوبه، وبلاغته ، وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون مما يدل على صحة دعواه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾(١).

فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه، ولا يكون حجة إلا وهو معجزة.

وقال تعالى:

﴿ أُولَة يَكُفِهِ مَأَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَابُ يُسْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢).

فأخبر تعالى أن الكتاب آية من آياته، كافي في الدلالة، قائم مقام معجزات غيره، وآيات مَنْ سواه من الأنبياء.

ولما جاء النبي صلى الله وعليه سلم بالقرآن الكريم إلى العرب وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء وتحداهم على أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا كما قال تعالى:

﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَندِقِينَ ﴾ (٢).

ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّقْ لِهِ - مُفْتَرَيكَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ م مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ فَ إِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ ﴾ (٤). ثم تحداهم بسورة مثله في قوله:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة [آية ٦].

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت [آية ٥١].

<sup>(</sup>٢) سورة الطور [آية ٣٤].

<sup>(</sup>٤) سورة هــود [آية ١٣].

<sup>(°)</sup> سورة يونس [آية ۲۸].

ثم كرر ذلك في قوله:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ (١).

فلما عجزوا عن معارضته و الإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء منهم نادى عليهم بإظهار العجز منهم، وإعجاز القرآن لهم فقال تعالى:

﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (٢)

فلو كان في مقدرة فصحاء العرب وخطبائهم معارضة القرآن بعد ذلك لعدلوا إليها قطعاً للحجة ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدثته نفسه بشيء من ذلك بل عدلوا إلى العناد تارة، وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا أساطير الأولين، وكل ذلك من التحير والانقطاع، ولم تعدم العرب الإنصاف من كبرائهم وعقلائهم فقد جاءنا عنهم أن الوليد بن المغيرة وهو من كبارهم لما سمع القرآن يتلى قال: (والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ماتحته).

ولقد اختلفوا في إعجازه فقال قوم:

وجه إعجازه هو ما تضمنه من الأخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها.

وقال قوم:

وجه إعجازه: ما فيه من الأخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب وقال قوم:

وجه إعجازه هو: ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ٢٣].

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء [آية ٨٨].

# ﴿ إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا ﴾ (١).

وقال ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِ مَلَوَّلَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ ﴾ (٢).

وقال القاضي أبوبكر بن العربي وجه الإعجاز في القرآن: ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وإنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب ومباين لأساليب خطبهم: ولهذا لم يمكنهم معارضته: ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعر لأنه ليس مما يخرق العادة بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنيع به كقول الشعر ووصف الخطب والحذق في البلاغة، وأما القرآن فليس له إمام يقتدى به ونحن نعتقد أن الإعجاز في القرآن في بعضه أظهر وفي بعضه أدق وأغمض.

وقال الإمام فخر الدين الرازي وجه الإعجاز فيه الفصاحة والغرابة في الأسلوب والسلامة من جميع العيوب.

وقال العلامة الزملكاني وجه الإعجاز فيه راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف.

وقال ابن عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحذَّاق في وجه إعجازه:

إنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة الفاظه، وذلك أن الله أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة.



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران [آية ١٢٢].

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة [آية ٨].

## العلوم المستنبطة من القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾(١). وقال:

# ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بَيْكَنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أكرموا حملة القرآن فمن اكرمهم فقد أكرمني »(٢).

وقال: الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعن باقي الأئمة:

جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.

وقال أيضا: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله تعالى في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينس شيئا»(٤).

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى.

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. وقال الإمام الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها.

وقال أيضا: سلوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب الله تعالى، وحكى ابن سراقة في كتاب الإعجاز عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال ما من شيء في العالم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام [آية ٣٨].

<sup>(</sup>٢) سورة النحل [آية ٨٩].

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عمرو رضي الله عنهما الديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الدرداء رضي الله عنه \_ للبزار \_ وللطبراني في الكبير، وللحاكم، وللبيهقي في السنن.

إلا وهو في كتاب الله تعالى.

وقال بعضهم: ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن وذلك لمن فَهَّمهُ الله.

وقال ابن أبي الفضيل المرسي في تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحطبها علما حقيقة إلا المتكلم بها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى منه.

### سادتي الأفاضل:

لقد أوضحت من علوم القرآن في محاضراتي السابقة الشيء الكثير وخصصت بعض المحاضرات بإيضاح فن أو فنون، منها والآن لضيق الوقت اقتصر هنا على ذكر شيء منها لم أذكره في المحاضرات السابقة فمن ذلك ما ورد في قصة يوسف من البقرات السمان ومن منام صاحبي السجن ومن رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة فسموه العلماء بعد التوسع فيه علم تعبير الرؤيا واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب الكريم ومن ذلك ما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن ومسائل العول وأطلقوا عليه علم الفرائض ومن ذلك الآيات العظيمات الدالات على الحكم الباهرات في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك وأطلقوا عليه اسم علم المواقيت ومن ذلك النظر إلى جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمباري والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإيجاز والإطناب وغير ذلك وإطلاق اسم علم المعاني والبيان والبديع عليه ومن ذلك استنتاج علم الهندسة من قوله تعالى:

﴿ أَنظَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ ( سورة المرسلات [آبة ٣٠] ).

واستنتاج علم الهيئة من تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والأرض وما ثبت في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات واستنتاج علم الجبر والمقابلة من أوائل السور التي فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات [آية ٣٠].

أمم سالفة وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى وما بقى مضروب بعضها في بعض واستنتاج علم النجامة من قوله:

﴿ أَوۡأَنُكُوۡمِيۡنَ عِلْمِ ﴾(١).

فقد فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه، واستنتاج علم الخياطة من قوله تعالى:

﴿ وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾(١).

واستنتاج علم الحدادة من قوله تعالى:

﴿ ءَاتُونِي زُنَبَراً لَحَدِيدِ ﴾(٢).

وقوله تعالى:

﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾(١).

واستنتاج علم النجارة من قوله تعالى:

﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾(°).

وعلم الغزل من قوله تعالى:

﴿ نَقَضَتْ غَزْلَهَا ﴾(١).

وعلم النسيج من قوله تعالى:

﴿ كَمَثَ لِٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف [آية ٤].

<sup>(</sup>٢) سورة طه [آية ١٢١].

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف [آية ٩٦].

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ [آية ١٠].

 <sup>(</sup>٥) سورة هــود [آية ٣٧].

<sup>(</sup>٦) سورة النصل [آية ٩٢].

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت [آية ٤١].

وعلم الفلاحة من قوله تعالى:

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَخُرُنُونَ ﴾ (١).

ومن الغوص في قوله تعالى:

﴿ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ (٢).

إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى، فهذه سنة عشر علما استنتج العلماء أصولها من القرآن الكريم وسيأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرات الآتية غير ذلك من العلوم والفنون ولقد أطلت عليكم، فأرجوا عدم المؤاخذة وإلى الملتقى القريب إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

\_1100/17/10

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة [اية ٢٣].

<sup>(</sup>٢) سورة ص [آية ٢٧].



| - |   |  |  |
|---|---|--|--|
| à |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 3 |   |  |  |
| 2 |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |

### المحاضرة السابعة

#### الاقتباس من القرآن الكريم:

سادتي الأفاضل وأصدقائي الأماثل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

القرآن الكريم، بحر البحور، وشفاء الصدور، وراحة القلوب، وغاية المطلوب، ومصدر العلوم، وباعث الأفكار والفهوم، قال الله تعالى فيه مخاطباً لسيد مخلوقاته صلى عليه وسلم عنه:

والحكيم هو الذي يضع الأشياء في محالها قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ

ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾(١).

من حكمة العليم الحكيم أنه جعل القرآن الكريم كاملًا عظيماً لكل أمر جسيم، بحكمة عظيمة، وخطة قويمة، وطريقة مستقيمة، لذلك كان القرآن الكريم، هو المرجع الأول لفطاحل العلماء، فكل منهم أخذ منه مايوافق مشربه، وكل منهم وجد فيه ضالته وأمنيته، ومرامه وبغيته، وإني أحدثكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن فن غريب، وفي بابه عجيب، من علوم القرآن وهو فن الاقتباس من القرآن الكريم، وهذا الفن كبقية فنون علوم القرآن، خدمه العلماء الأعلام، خدمة عظيمة بالتاليف المفيدة، والبحوث الجديدة، والآراء السديدة، وأفنوا فيه أعمارهم الطويلة، وأوقاتهم الجميلة، غير أن هذا الفن اختصاء علماؤه

<sup>(</sup>١) سورة النمل [آية ٦]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ٢٦٩]

بالتوسع فيه بمزيد العناية، وذلك لأنه جميل في موضوعه، لذيذ في تذوقه، عظيم في مغزاه.

ولما رأيت العلماء الأفاضل، قد أولوا هذا الفن الشيء الكثير من عنايتهم، رأيت من الصواب أن أحصر محاضرتي هذه الليلة، فيه فقط، بدون إضافة أي شيء إليه، لأن إفراده بمحاضرة خاصة \_ في نظري \_ أجمل وأكمل، وأحسن وأفضل، لذلك أرجو من مكارم أخلاقكم إلفات أنظاركم الكريمة، لما سيأتي في هذا الباب، ولكم الشكر الجزيل على كل حال.

فن الاقتباس من القرآن الكريم، فن جميل في ذاته، يظهر للسامع لأول وهلة، أنه سهل المأخذ، يمكن تناوله بدون أدنى مشقة، مع أن الحقيقة الناصعة التي لا غبار عليها، والتي وقفت عليها بنفسى، هي أنه من السهل الممتنع، والتوفيق في وضعه هو من الله تعالى فقط، لأن وضع الآية الشريفة، في موضع يليق بها، وربط معناها مع ماقبلها ومابعدها، لايعد من الأمور السهلة الوصول، بل ذلك لايكون الا بتوفيق عظيم من الله، ولقد أتيت هنا بأقسام عدة، من نظم ونثر، ومن سهل ظاهر، وصعب شديد، وتركت لحضراتكم حق التمييز، في الحسن والأحسن، والصحيح والأصبح، والجميل والأجمل، والضعيف في لفظه، والسقيم في وضعه، والركيك في تركيبه، فمن هذه الاقسام المتقدمة، نظم البحور الستة عشر، المشهورة من بحور الشعر، والمعروفة في فن العروض والقوافي، على قاعدة الغيزل الجميل، المحبب إلى النفوس، مع أوزان البحور المشهورة، والكثيرة التداول وقواعدهم المتبعة في الغالب، ومحلى كل بحر من هذه البحور الستة عشر، يآية قرآنية تشهد لما فيه من الغزل البديع، والمعنى الجميل، ومن ذلك الاستشهاد بآيات كثيرة من القرآن الكريم في عدة مواقف من الشعر، وفي جملة أبواب من أبواب العروض والقوافي، ومن ذلك تقسيم الآيات القرآنية أو بعضها، إلى الأحكام العامة، المطلوبة للعامة في كل العصور، على نحو ماستسمعون إن شاء الله تعالى الآن، ومن ذلك الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، في عدة مواضع من الجمل النثرية، ومن ذلك، إلى آخر ما سنأتى عليه هنا، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. وسنبدأ أولاً ببحور الشعر الستة عشر، المنظومة على القاعدة السابقة التي أوضحتها لحضراتكم.

قال الناظم: في البحر الأول من البحور السنة عشر وهو البحر الطويل: ـ (١) البحر الطويل: ـ

طويل على أهل الهوى ليلهم فإن أحبوا وعفوا فالجنون لهم وهب فعولن مفاعلن مفاعلن مفاعلن أساور من ذهب»

وقال في البحر الثاني وهو البحر المديد:ــ

(٢) البحر المديد:

يامديد الهجر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسيقم فاعلاتين فاعلاتين «تلك آيات الكتاب الحكيم» وقال في البحر الثالث وهو البحر البسيط:

(٣) البحر البسيط:

إني بسطت يدي ادعو على فئة قد خالفوك عسى تخلو أماكنهم مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن «فأصبحوا لا يرى إلامساكنهم» وقال في البحر الرابع وهو البحر الوافر:

(٤)البحر الوافر:

غرامي يا لأحبة وفرته وشاة يا لأزقة راكزونا مفاعلتن فعاعلتن فعول «إذا امروا بهم يتغامزونا» وقال في البحر الخامس وهو البحر الكامل:

(٥) البحر الكامل:

كملت صفاتك يارشا واولوا الهوى قد يايعوك وحظهم بك قد نما متفاعلن متفاعلن متفاعلن انما.

وقال في البحر السادس وهو البحر الهزج:

(٦) البحر الهزج:ـ

ر . لئن تهزج بعشاق فهم في عشقهم تاهوا مفاعلين مفاعلين «وقالوا حسبنا الله» وقال في البحر السابع وهو البحر الرجز:ـ

(٧) البحر الرجز:

ياراجــزا باللوم في موسى الذي اضحى وعشقي فيه كان المبتغي مســـــن مســــن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وهو البحر الرمل:ـــ وقال في البحر الثامن وهو البحر الرمل:ــ

(٨) البحر الرمل:\_

ان رملتم نحو ظبي نافر فاستميلوه بداعى إنسه فاعلاتن فاعلن «ولقد راودته عن نفسه» وقال في البحر التاسع وهو البحر السريع:

(٩) البحر السريع:ـ

سارع إلى غزلان وادى الحمى وقبل أيا غيد ارحموا صبكمو مستفعلن مستفعلن فاعلن «ياأيها الناس اتقوا ربكم» وقال في البحر العاشر وهو البحر المنسرح:

(۱۰) البحر المنسرح:ـ

تنسرح العين في خديد رشيا حيباً بكاس وقبال خذه بفي مستفعلن «هو الذي أنزل السكينة في» وقال في البحر الحفيف:

(١١) البحر الخفيف:

خف حمل الهوى علينا ولكن ثقلته عواذل تترنم فاعلات مستفعلن فاعلاتن «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» وقال في البحر الثاني عشر وهو البحر المضارع:

(١٢) البحر المضارع:

إلى كم تضارعون فتى وجههه منيور مفاعلين فاعلاتن «ألم يأتكم نذير» وقال فى البحر الثالث عشر وهو البحر المقتضد:

(١٣) البحر المقتصب:

اقتضب من وشاة هوى من سناك حاولهم مفعولات مفتعلن «كلما أضاء لهم» وقال في البحر الرابع عشر وهو البحر المجتث:

(١٤) البحر المجتث:

أجتث من عاب ثغراً فيه الحيمان النظيم مستفعلن فاعلاتن «وهو العلى العظيم» وقال في البحر الخامس عشر وهو البحر المتقارب:

(١٥) البحر المتقارب:

تقارب وهات استقني كأس راح

وباعد وشانك بعد السما

فعولن فعولن فعول فعول

«وان يستغيثوا يغاثوا بما»

وقال في البحر السادس عشر وهو البحر المتدارك: ــ

(١٦) البحر المتدارك:

دارُكَ قلبى بلمى ثغر في مبسمه لفظ الجوهَرْ فعلن فعلن فعل «إنا أعطيناك الكوثير»

وقال غيره من الشعراء في البحر الطويل المتقدم وهو أول البحور الستة عشر:\_

أطال عزولى فيك كفرانه الهوى وآمنت ياذ الظبي فأنس ولاتنفر مفاعلين مفاعلن فعولن مفاعلن هفمن شاء فيلؤمن ومن شاء فليكفر»

وقال هو أيضًا في البحر المديد المتقدم وهو ثاني البحور الستة عشر:

لو مددنا بابتهال يدينا نرتجيكم هلا يكون العطاء «أن زعمتم أنكم أولياء»

وقال غيره في بحر مخلع البسيط وهو من البحور الستة عشر:

المعلولة أى التي تدخلها العلل:\_ خلعت قلبى بنار عشق

خلعت قلبى بنار عشق تصلى بها مهجتي الحرارة «وقودها الناس والحجارة»

وقال الإمام السيوطى جلال الدين بن عبدالرحمن مضمنا قوله تعالى في سورة الفجر:

## ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاتَ أَكُلًا لَّمُّنا وَتَحِبُّونَ ٱلْمَالَحُبَّا ﴾ آبة منه ١١٠.

قد بلينا في عصرنا بقضاة يظلمون الأنام ظلما عما «تاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما» وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة الأعراف:

﴿ خُذِٱلْعَفُووَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِٱلْجَاهِلِينَ ﴾ آية رقم ١٩٩.

خذ العفو وامر بعرف كما امرت واعرض عن الجاهلين وَلِنْ في الكلام لجلب الانام فمستحسن من ذوى الجاه لين وقال الشيخ حسين المملوك مضمنا قوله تعالى في سورة ياسين:

﴿ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ أَبَا رَمْ ٢٨.

كم من جهول في الفن سارح ومن عليم في عناء مقيم قد صارت الألباب في سرذا وطاشت الناس فقال الحكيم لايسال الخلاق عن فعله «ذلك تقدير العزيز العليم»

وقال القاضى محيى الدين بن قرناص مقتبسا قوله تعالى في سورة والنازعات.

﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ آبة رقم ١٤.

إن الذين ترحلوا نزلوا بعين ناظرة اسكنتهم في مقلتي فإذا هم بالساهرة» وقال الصلاح الصفدى مقتبسا قوله تعالى في سورة طه.

# ﴿ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾ آية رقم ٦٢.

ياعاشــــقين حــــاذروا مبــتســما عــن ثــغــرهِ فطـــــرفّهُ الســـاحر إن شكـكــتُـمُ في أمــرهِ يريـــد أن يخـرجــكم من أرضـكم بِسِـحْــرهِ» وقال أحد الشعراء مقتبسا قوله تعالى في سورة الفرقان:

### ﴿ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ أَبَا رَبْ ١٧٠.

إن كانت العشباق من اشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا فأنا الذي أتلو لهم «ياليتني . كنت اتخذتُ مع الرسول سبيلا وقال بعض الشعراء مقتبسا قوله تعالى في سورة مريم:

﴿ وَهُزِي ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَفِطْ عَلَيْكِ رُطَّبَا جَنِيًّا ﴾ آبة رقم ٢٠٠.

الم تر أن الله أوحى لمريم إليك فهزى الجذع يساقط الرطب ولو شاء أحنى الجذع من غير هزة إليها ولكن كل شيء له سبب وقال بعض الشعراء مضمنا قوله تعالى في سورة الدخان:

﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ آبة رقم ١٠٠٠

سألونى عن الدخان وقالوا هل له في كتابنا آيماءُ قلت مافرط الكتاب بشيء ثم أرخت «يوم تأتى السماء» وقال بعض الشعراء مقتبسا قوله تعالى في سورة مريم:

﴿ يَكِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَكِ بِفُوَّةٍ ﴾ آبة رقم ١٢.

وما أحلى ماقال:

أعكف على الكتب وادرس تؤت فخار النبوة فالله قال ليحيى «خنذ الكتاب بقسوة»

وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ آبة رقم ٢٦٠.

أقـول لذات حسـن قد توارت مخافة كاشـح في الحى كامن أريـنـى وجهـك الوضـاح قالت «ألم تؤمـن فقـلت بلى ولكـن»

وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿ إِذَا تَدَايَنَتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَتَتُبُوهُ ﴾ آبة رقم ٢٨٢٠.

أنطنى يالذي استقرضت خطا

وأشهد معشراً قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول:

«إذا تداينتم بدين» «إلى أجل مسمى فاكتبوه» وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة الأنبياء:

﴿ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ آبة رقم ٢٧.

يانظرة ماجلت لى حسن طلغته

حتى انقضت و ادامتني على وجــل عاتـبت إنســان عينى في تســرعــه

فقال لى: (خلق الإنسان من عجل) وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ آية رقم ١٧٢.

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ماجرم فصبر جميل وان تبدلت بنا غيرنا «فحسبنا الله ونعم الوكيل» وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة الانعام:

﴿ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ إِلَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٠٠

أقول لمقلتيه حين ناما وسحر النوم في الأجفان سارى «ويعلم من توفاكم بليل «ويعلم ماجرحتم بالنهار» وقال بعضهم مقتبسا قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿ لَن لَنَا لُوا ٱلَّبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ آية رقم ٩٢.

خُطَّ في الوجناتِ سطرٌ من بديع الشعر موزون «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وقال آخر مقتبسا قوله تعالى في سورة الانشقاق:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَكَادِحُ ﴾ آبة الله ١٠.

ياراضيا بعلومه بين الورى إياك فيها أن يشينك قادح لتكون مرضيا لها عند الندى «يا أيها الإنسان إنك كادح» وقال آخر مقتبسا قوله تعالى في سورة الفاتحة:

﴿ مَالِكِ يَوْمُرِ ٱلدِّينِ ﴾ آية رقم ١٠

إلهى تناجيك السماء وأهلها وترجوك أهل الارض حقا وتقصد تباركت يارحمن أنت رحيمنا وله تعالى في سورة عبس:

﴿ قُئِلًا لِإِنسَانُ مَآأَكُفَرَهُۥ ﴾ آية رقم ١٧.

يتمنى المرء في الصيف الشتا فإذا جاء الشعتا أنسكره ليس يرضى المرء حالاً واحداً «قعتال الإنسسان ماأكفره» وقال الشيخ جمال الدين بن نياته مضمنا قوله تعالى في سورة النجم:

﴿ فَكَانَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَّ ﴾ آبة رقم ٩٠

وأغييدَ جارت في القلوب لحاظُه

وأسهرت الأجفان أجفانة الوسنى

#### أجل نظراً في حاجبيه وطرفه

ترى السحَر منه «قاب قوسين او ادنى» وقال شبهاب الدين بن حجر العسقلاني مضمنا قوله تعالى في سورة النساء:

﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ آبة رقم ١٤٠٠

خاض العواذل في حديث مدامعي

لما راوا كالبحسر سرعة سيسره

فحبسته لأصون سر هواكم

«حتى يخوضوا في حديث غيره»

وقال آخر مضمنا قوله تعالى في سورة الاحقاف:

﴿ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ آبة رقم ٢٠.

إذا رأيت ذوى ظلم فقل لهم ستندمون وحاذر أن تساكنهم كم مثلهم في الورى كانوا جبابرة «فأصبحو لايرى إلّا مساكنهم». وقال ابن طاهر التميمى البغدادى مقتبسا قوله تعالى في سورة الانفال:

﴿ إِن يَنتَهُوا لِيغَ فَرَّلَهُ مِمَّا فَذَ سَلَفَ ﴾ آية مع ٢٨.

يامن عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته «إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف» وقال آخر مضمنا قوله تعالى في سورة المائدة:

﴿ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ آية رقم ٦.

مامصر إلا منزل مستحسن فاستوطنوه مشرقا أو مغربا هذا وإن كنتم على سفر به «فتيمموا منه صعيدا طيبا»

وقال آخر مقتبسا قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا لَنَّهُ لُكَةٍ ﴾ آية رقم ١٩٥.

قالت لنا سود عيون الظبى وهل نُسَلُّ البيضُ في المعركة ياعصبة العشاق انجوا «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». وقال لسان الدين بن الخطيب مقتبسا قوله تعالى في سورة الهمزة:

﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ آية ما ١٠

قال جوادي عندما همزت همزاً عجزه إلى متى تهمزنسى «ويل لكل همزة» وقال حمى الدين بن عبدالظاهر مضمنا قوله تعالى في سورة العنكبوت:

﴿ وَلَا تَجُدِلُواْ أَهْلَ الصِحَدِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا أَلْلَكِ كُنْ إِلَّا إِلَا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلْحَالِمِلْ الْحَلْمِلْ الْمِلْحَالِمِلْكِلْمِلْ الْحَلِلْمِ لَلْح

بأبى فتاة من كمال صفاتها وجمال بهجتها تحار الأعين كم قد دفعت عواذلي عن وجهها لما تبدت «بالتى هى أحسن» وقال أبوجعفر الألبيرى البصير مضمنا قوله تعالى في سورة الاعراف:

﴿ وَأُمُّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ آية نام ١٨٢.

اذا ظَلَمَ المرء فاصبر له فبالقرب يقطع منه الوتين فقد قال ربك وهو القوى «واملى لهم إن كيدى متين». وقال بعضهم مضمنا قوله تعالى في سورة الضحى:

﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِيمًا فَتَاوَىٰ ﴾ آبة رقم ١٠

یادر ثغیر حبیبتی کن بالعقیق رحیما ولا تعض علیه «ألم یجدك یتیما». وقال ابن الرومی مضمنا قوله تعالی فی سورة إبراهیم:

﴿ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ آبة رقم ٢٧.

لئن أخطأت في مديحكَ ما أخطأت في منعى لئن أخطأت في منعى المناب ال

وقال آخر مقتبسا معنى قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿ وَتِلُّكَ ٱلْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ آية يقم ١٤٠.

فيــوم عليـنــا ويــوم لنــا ويــوم نســاءُ ويــوم نســر وقال آخر بمعناه: ــ

ومن عادة الأيام أن صروفها إذا ساء منها جانب سر جانب

وقال الحريرى في معناه أيضا:\_ ياخاطب الدنيا الدنية إنها دارمتى ماضحكت في يومها

شرك الردى وقسراءة الاكدار أبكت غدا تباً لها من دار

وقال بعض الشعراء مقتبسا معنى قوله تعالى في سورة الرعد:

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ آية رقم ١١.

أيا مجرم ماغير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد وقال أخر بمعناه:

ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا شكر عليه فعنه الله ينزعه واقتبس آخر قوله تعالى في سورة البقرة.

﴿ وَٱلْفِنْدَةُ أَشَدُّونَ ٱلْقَتْلِ ﴾ آية رقم ١٩١.

نقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراق

سادتي الأفاضل:

لم يترك القرآن شاردة ولاواردة الا وأتى بها تفصيلاً وإجمالاً. وإنى ذاكر لكم الآن إن شاء الله تعللى بعض صفات أمرنا بها الشارع الأعظم صلى الله عليه وسلم وبعض صفات نهانا عنها وسأذكر لكم مع ذكر كل صفة من هذه الصفات المستحسنة والمستهجنة دليلها من القرآن الكريم وذلك على قدر مايتسع له

المقام فأرجو التأمل معى في ذلك.

قال الله تعالى في «الصدق»:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾(١).

وقال تعالى في «الصبر»:

﴿ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ ﴾<sup>(٢)</sup>.

وقال تعالى في «العلم»:

﴿ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١).

وقال جل ذكره في «الاتحاد»:

﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾(1).

وقال تعالى في «العفو»:

﴿ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ مَكَى أَلِلَّهِ ﴾ (٥).

وقال جل من قائل في «الصفح»:

﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ (١).

وقال تعالى في «الوفاء بالعهد»:

﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدُكَاتَ مَسْتُولًا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة [آية ١١٩]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٥٥]

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر [آية ٩]

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران [آیة ۱۰۳]

<sup>(</sup>٥) سورة الشعوري [آية ٤٠]

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر [آية ٨٥]

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء [آية ٣٤]

وقال في «رد الأمانات إلى أهلها».

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا ﴾ (١)

وقال تعالى في «الاقتصاد»:

- ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كَا لَلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (٢) وقال تعالى في «بر الوالدين»:
- ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أَوْكِلَاهُمَا وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل لَا بَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل لَا بَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل لَا بِهِ اللهِ مَا عَلِيلًا ﴾ (٣).

وقال جل ذكره في «النصيحة»:

﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِيحِينَ ﴾ (٤).

وقال: ﴿ وَأَنَا لَكُونَا صِحُّ أَمِينًا ﴾ (٥).

وقال جل جلاله في «الشكر»:

﴿ لَبِن شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾(١).

وقال تعالى في «حسن الخلق»:

<sup>(</sup>١) سورة النساء [آية ٥٨]

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء [الآيتان ٢٤،٢٣]

<sup>(</sup>٤) سورة القصم [آية ٢٠]

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف [آية ٦٨]

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم [أية ٧]

﴿ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١).

وقال تعالى في «الأغضاء والتغافل»:

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴾(٢).

وقال تعالى في «المدح»:

﴿ مَاهَنَدَابَشَرَاإِنْ هَنَذَآ إِلَّامَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (٢):

وقال: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾(٤).

وقال تعالى في «التبرئة والتنزيه»:

﴿ حَنْشَ لِلَّهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوِّعٍ ﴾(٥).

وقال ﴿ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ ﴾(١).

وقال تعالى في «الجمال»:

﴿ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ أَوْسَنَ صُورَكُمْ ﴾(٧).

وقال: ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِيَّ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (^)

وقال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٱحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سنورة آل عمران [آية ١٥٩]

<sup>(</sup>٢) سورة سورة الفرقان [آية ٦٣]

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف [آية ٣١]

<sup>(</sup>٤) سورة سورة الفتح [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف [آية ٥١]

<sup>/ )</sup> (٦) سورة النور [آية ٢٦]

<sup>/ )</sup> (۷) سورة غافر [آية ۲۶]

<sup>(</sup>٨) سورة النمل [آية ٨٨]

<sup>(</sup>٩) سورة التين [آية ٤]

وقال تعالى في «ذم الكذب»:

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً مَّغْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ فِيمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾(١).

وقال: ﴿ ٱنْظُرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِمٍ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ (٢)

وقال: ﴿ إِنْ هَنَآ إِلَّا أُخْلِلَتُ ﴾ (٣).

وقال تعالى في «التنديد على من يشهد شهادة الزور»:

﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾(٤).

وقال: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾(°).

وقال تعالى في «الخيانة ونقض العهد»:

﴿ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾(١).

وقال: ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ (٧)

وقال: ﴿ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفَّسِهِ ﴾

وقال تعالى في «السخرية»:

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَسْخَرْقُومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْخَيْرُامِنْهُمْ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف [آية ٥]

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام [آية ٢٤]

<sup>(</sup>٣) سورة ص [آية رقم ٧]

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة [آية ٢]

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة [آية ٥٩]

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة [آية ١٠٠]

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف [آية ١٠٢]

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح [آية ١٠]

ر) (٩) سورة الحجرات [آية ١١]

وقال تعالى في «ذم البخل وحب المال»:

﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَيْقُ وَٱللَّهُ ٱلْفُقَدَرَآةُ ﴾ (١).

وقال تعالى في «جمع المال»:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَيْرَهُم بِعَذَابٍ ٱليمِ يَوْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا فَبَيْرَهُم بِعَذَابٍ ٱليمِ يَوْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَا كُنتُمُ عَبِيهُ اللَّهُ مَ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَا كُنتُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا فَاللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

وقال: ﴿ ٱلَّذِى جَمَعُ مَا لَا وَعَدَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخَلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذُنَّ فِي الْمُعْلَمُ وَاللَّهِ الْمُوقَدَةُ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ فِي ٱلْمُعْلَمَةُ فَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّ وَصَدَةً فِي عَمَدِ مُّمَذَدَةِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَتَأْكُلُوكَ ٱلنَّرَاثَ أَكْلَا لَمَّا وَيَجْبُونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًا ﴾ (٤). وقال: ﴿ وَتَأْكُلُوكَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًا ﴾ (٤).

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾ (٥).

وقال: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَفَاتِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة محمد [آية ٣٨]

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة [آية ٣٤]

<sup>(</sup>٣) سورة الهمزة [الآيات من ٢ إلى ٩]

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر [الآيتان ٢٠,١٩]

<sup>(°)</sup> سورة البقرة [آية ٢٧٥]

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة [آية ٢٧٦]

وقال تعالى في «التجسس»:

﴿ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (١).

وقال تعالى فى «القتل»:

﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١).

وقال تعالى في «الانتحار»:

﴿ وَلَا تَقْنُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ (٦)

وقال:

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَا لَهَا لَكُوا ﴾ (١)

وقال تعالى في «الزنا»:

﴿ وَلَانَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآةً سَبِيلًا ﴾(٥)

وقال تعالى في «الخمر والميسر»:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَتَرُوَ ٱلْمَيْسِرُوۤ الْأَنصَابُوۤ الْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِ الْخَبْرُوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات [آية ١٢]

<sup>(</sup>٢) سورة النساء [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام [آية ١٥١]

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة [آية ١٩٥]

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء [آية ٣٢]

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة [آية ٩٠]

وقال تعالى في «العجب والكبر»:

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّىٰ ﴾ (١)

وقال: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (٢)

وقال تعالى في «التفرق والاختلاف».

﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴾ (٢).

وقال تعالى في «الجبن والفرار»:

﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُونُ فَاحْذَرْهُمْ قَنْلَهُ وُ اللَّهُ أَلَّهُ وَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ (٤).

وقال تعالى «فيمن يأمر بما لايفعل ويعلم ولايعمل»:

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (°).

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى في «ذم الغفلة».

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة [آية ٢٣]

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان [آية ۱۸]

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر [آية ١٤]

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون [آية ٤]

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة [آية ٤٤]

<sup>(</sup>٦) سورة الصف [آية ٢]

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر [آية ٧٢]

وقال: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ (١٠).

وقال تعالى في «كفران النعمة»:

﴿ وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(٢).

وقال: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغُوَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤).

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيْنَ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ (°).

وقال: ﴿ قُنِلَ أَيْلِ نَسَنُ مَاۤ أَكُفَرُهُۥ ﴾ (١).

وقال تعالى في «الشورى»:

﴿ وَأَمْرِهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (٧).

وقال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ (^).

وقال تعالى في «الشفاعة»:

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً

<sup>(</sup>١) سورة الماعون [آية ٥]

<sup>(</sup>٢) سورة مريم [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون [آية ٧٥]

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى [آية ٢٧]

<sup>(</sup>٥) سورة العلق [آية ٦]

<sup>(</sup>٦) سورة سورة عبس [آية ١٧]

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى [آية ٢٨]

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران [آية ١٥٩]

### يَكُن لَهُ كِفُلُّ مِّنْهَا ﴾ (١)

هذه أيها السادة خمس وثلاثون خصلة منها ماهو جميل ومنها ماهو رذيل اكتفيت بذكرها الآن في محاضرتي هذه وسأوفى الموضوع حقه في محاضرتي المقبلة إن شاء الله تعالى:

وأرى الآن من الصواب أن أذكر لكم جملة من أمثال الناس العامة ومايشهد لها من القرآن صراحة وضمنا:

فمن الأمثال العامة قولهم: «القتل أنفى للقتل» يوافقه قوله تعالى:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ (١)

ومن الأمثال العامة قولهم «إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة» يوافقه قول الله تعالى:

﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (٦)

ومن الأمثال العامة قولهم: «لقد وضح الأمر لذى عينين» يوافقه قول الله تعالى: ﴿ ٱلْعَنْ حَصَّحَصَ ٱلْحَقُ ﴾ (٤)

ومن الأمثال العامة قولهم: «اعط اخاك تمره فإن ابى فجمرة» يوافقه قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ لِن نُقَيِّضٌ لَهُ رَشَيْطُكنًا فَهُ وَلَهُ رَقَرِينٌ ﴾ (٥)

ومن الأمثال العامة قولهم: «سبق السيف العذل» يوافقه قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النساء [آية ٨٥]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٧٩]

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء [آية ٨]

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف [آية ٥١]

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف [آية ٢٦]

﴿ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴾(١).

ومن الأمثال العامة قولهم: «لكل مقام مقال» يوافقه قول الله تعالى:

﴿ لِكُلِّ نَبَإِمُسْتَقَرُّ ﴾(٢).

ومن الأمثال العامة قولهم: «مصائب قوم عند قوم فوائد» يوافقه قوله الله تعالى:

﴿ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُوا بِهَا ﴾ (٣).

ومن الأمثال العامة قولهم: من حفر لأخيه المسطم قليبا أوقعه الله فيه قريبا» يوافقه قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهَالِهِ ﴾

ومن الأمثال العامة قولهم: «كل شباة ستناط برجليها» يوافقه قوله تعالى:

﴿ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ (٥).

ومن أغرب مايذكر في هذا الباب قصة ذكرها (عبدالله أبن المبارك) في أمرأة لا تتكلم ألا بالقرآن فقال: «خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بسواد فتميزت ذاك فإذا هى عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت:

السلام عليك ورحمة الله وبركاته:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف [آية ٤١]

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام [آية ٦٧]

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران [آية ١٢٠]

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر [آية ٤٣]

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر [آية ٣٨]

فقالت: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَجِيعٍ ﴾(١).

قال فقلت لها: ـ «يرحمك الله ماتصنعين في هذا المكان».

قالت: ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ ﴾ (٢).

قال: فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها: أين تريدين؟ قالت:

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْأَقْصَاا لَذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ (٣).

قال فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس. فقلت لها: أنت منذ كم في هذا الموضع قالت: ﴿ تُلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾(٤).

قال: فقلت: ما أرى معك طعاما تأكلين؟

قالت: ﴿ هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾(٥).

قال: فقلت: فبئى شىء تتوضئين؟ قالت: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآء كَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (١).

قال: فقلت لها: إن معى طعاما فهل لك في الأكل قالت:

﴿ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة يس [آية ٥٨]

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف [آية ١٨٦]

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء [أية ١]

<sup>(</sup>٤) سورة مريم [آية ١٠]

<sup>(°)</sup> سورة الشعراء [آية ٧٩]

<sup>(</sup>٦) سورة النساء [آية ٤٣]

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة [أية ١٨٧]

قال: فقلت لها: ليس هذا شهر رمضان قالت:

﴿ وَمَن تَطَعَّ عَخَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيدً ﴾ (١).

قال: فقلت لها: قد أبيح لنا الإفطار في السفر: قالت:

﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

قال: فقلت: لم لا تكلميني مثل ما أكلمك؟ قالت:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ (٢)

قال: فقلت: فمن أي الناس أنت؟ قالت:

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (٤)

قال: فقلت: قد أخطأت فاجعليني في حل: قالت:

﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾(٥).

قال: فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتى هذه فتدركي القافلة؟ قالت:

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ١٥٨]

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة [آية ١٨٤]

<sup>(</sup>٣) سورة ق [آية ١٨]

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء [آية ٣٦]

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف [آية ٩٣]

<sup>(</sup>٦) سورة النساء [آية ١٢٧]

قال: فأنضت ناقتى فقالت: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْمِنْ أَبْصَدرِهِمْ ﴾ (١) قال: فغضضت بصري عنها وقلت لها: اركبي فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت:

﴿ وَمَاۤ أَصَنَبُكُم مِن مُصِيبَ وَفَيما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١)

قال: فقلت لها: اصبرى حتى أعقلها: قالت: ﴿ فَفَهُمَّنَّهُ اسْلَيْمُنَّ ﴾ (٢).

قال: فعقلت الناقة وقلت لها: اركبي فلما ركبت قالت: ﴿ سُبِّحَانَ ٱلَّذِي

سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (٤).

قال: فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأرخى:

فقالت: ﴿ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَأُغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ (٥).

قال: فجعلت أمشى رويداً رويداً وأترنم بالشعر:

فقالت: ﴿ فَأَقْرَءُ وَأَمَا نَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ ﴾ (١).

قال: فقلت: لها لقد أوتيت خيراً كثيراً

قالت: ﴿ وَمَا يَذَكَّرُ الَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة النور [آية ٣٠]

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري [آية ٣٠]

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء [آية ٧٩]

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف [آية ١٣]

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان [آية ١٩]

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل [آية ٢٠]

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران [آية ٧]

قال: فلما مشيت بها قليلا قلت: الك زوج؟ قالت:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْكِآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾(١).

قال: فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة. فقلت: لها هذه القافلة فمن لك فيها؟ قالت:

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾(١).

قال: فعلمت أن لها أولاداً فقلت: وماشانهم في الحج؟ قالت:

﴿ وَعَلَمَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾ (٢).

قال: فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بها القباب والعمارات فقلت: هذه القباب فمن لك فيها قالت:

﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِي مَخِلِيلًا ﴾ (٢).

﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ (١).

﴿ يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَكِ بِفُوَّةٍ ﴾ (٥).

قال: فناديت يا إبراهيم ياموسى يايحيى فاذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا فلما استقر بهم الجلوس قالت:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة [آية ١٠١]

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف [آية ٤٦]

<sup>(</sup>۲) سورة النحل [أية ١٦]

<sup>(</sup>٤) سورة النساء [آية ٢٧٥].

<sup>(°)</sup> سورة النساء [آية ١٦٤]

<sup>(</sup>٦) سورة مريم [آية ١٢]

# ﴿ فَالْبِعَتُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِدُ وَإِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ ﴾(١).

قال فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدى.

فقالت: ﴿ كُلُواْ وَالشَّرِيُواْ هَنِينَا بِمَا أَسْلَفْتُدْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ (٢).

قال: فقلت: الآن طعامكم عليَّ حرام حتى تخبرونني بأمرها فقالوا: هذه أمنا منذ أربعين سنة لاتتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسجل عليها الرحمن فسبحان القادر على مايشاء فقلت:

﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١).

#### سادتي الأفاضل:.

أظن أنى وفيت موضوع الاقتباس حقه فاستميحكم العذر إذا قصرت أوزللت فالأمل في كرمكم عظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

٢٨/ ٢٩ ذو الحجة ١٣٥٥هـ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف [آية ١٩]

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة [آية ٢٤]

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد [آية ٢١]

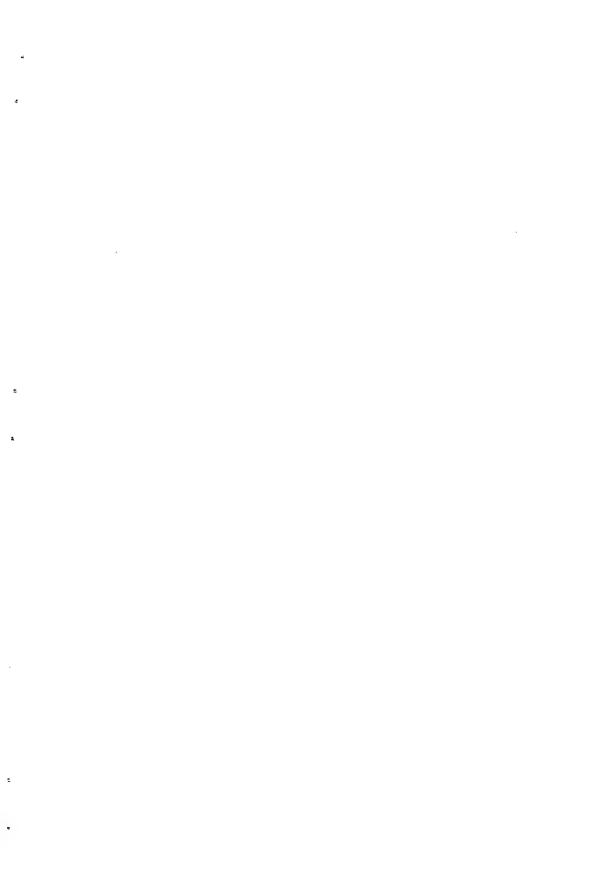



| * |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 2 |   |  |  |
| 6 |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 2 |   |  |  |
|   |   |  |  |
| Ŕ |   |  |  |
|   |   |  |  |

﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِأَللَّغُو مَرُواْ كِرَامًا ﴾(١).

وكذا قوله تعالى مخاطبا صفوته من هذا الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَسُلُورُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ (٢).

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴾ (٢).

٢- واستنبط بعض العلماء دليلا من أجود الأدلة لعلم «أصل المخلوقات» من آيات القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَانَةٍ مِّن مَّا فِينَهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللهُ مَا يَسْتَ آءٌ ﴾ (٤).

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (٥).

٣\_ واستنبط بعض العلماء أدلة كثيرة «لعلم القيافة والعيافة» وهو قص الأثر تتبع الآثار ومعرفة أخلاق الرجال والمخلوقات من وجوههم وأثارهم وسحنهم من آيات القرآن الحكيم وهي قوله تعالى:

﴿ إِنَّافِى ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ تَعْرِفُهُم إِسِيمَهُمْ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان [آية ٧٢]

<sup>(</sup>٢) سورة سورة آل عمران [آية ١٥٩]

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان [آية ٦٣]

<sup>(</sup>٤) سورة النور [آية ٤٥]

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء [آية ٣٠]

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر [آية ٢٥]

<sup>(</sup>V) سورة البقرة [آية ٢٧٣]

#### المحاضرة الثامنة

- ١. استنباط الأدلة من القران للعلوم والفنون.
- ٢. ذكر ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن.

سادتي الأفاضل وأصدقائي الأعزاء:.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

من دواعى الفرح والسرور، ومن موجبات الغبطة والانشراح في الصدور، العثور على أدلة جيدة من الآيات القرآنية للعلوم والفنون، إذ لاشك أن الاستئناس بآيات القرآن البينات وإقامة الدلائل والحجج الواضحات، من ثنايا سطوره النيرات، أمر جد عظيم، وطريق واضح مستقيم، لذلك أولى العلماء هذا الموضوع عظيم عنايتهم، وبذلوا فيه ثمين أوقاتهم، فنالوا منه القسط الأوفر، وإنى محدثكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن أشياء من هذا القبيل، ومعرج بعد ذلك على فن غريب من علوم القرآن. هو ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن لما في ذلك من اللذة العجيبة، التي إذا أوليناها شيئا من العناية، استطاعت أن تملك علينا مشاعرنا وحواسنا وقوانا فأقول ومن الله استمد المعونة والتوفيق.

استنبط العلماء عشرة أدلة من القرآن لعشرة فنون.

ها أنا أسردها عليكم مع أدلتها لتعلموا منها مقدار الجهود التي يبذلها العلماء في سبيل خدمة علوم القرآن وآياته.

استنبط بعض العلماء لعلم «حسن الأخلاق» دليلاً من القرآن من أوضع الأدلة وأحسنها، وهو قوله تعالى:

وقوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرَ السُّجُودِ ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ (٢).

3- واستنبط بعض العلماء الكرام دليلا بينا واضحا لعلم «النجوم وتشريح الافلاك» وهو قوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنتِ الْهَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسَنَّبُحُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي هَا ٓ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ (°).

واستنبط بعض العلماء دليلا قويا لعلم «السعى والاجتهاد والتحصيل» وهو
 قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ أَمْرِي مِمَاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٧).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ ، سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجُزَّنهُ الْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴾ (^).

٦- واستنسط بعض العلماء الأجلّة المعاصرين لعلوم «البلاغة» قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الفتح [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٢) سورة محمد [آية ٢٠]

<sup>(</sup>٣) سورة الإنعام [آية ٩٧]

<sup>(</sup>٤) سورة الانبياء [آية ٣٣]

<sup>(</sup>٥) سورة يس [آية ٤٠] (٥) سورة يس

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة [آية ١٠٠]

<sup>(</sup>٧) سورة الطور [آية ٢١]

<sup>(</sup>٨) سورة النجم [الأيات ٣٩ \_ ٤٠ \_ ١٤]

# ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١)

٧- واستنبط بعض العلماء دليلا لعلم «طبائع الأرض» ولعلم «طبائع المرض» ولعلم «طبائع المخلوقات» من قوله تعالى: ﴿ وَمِنْءَ النَّالِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَا وَاللَّارْضِ وَأَخْذِلَكُ أَللَّهُ مَا تَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْءَ النَّالِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَأَخْذِلَكُ أَلُونِكُمْ ﴾ (٢)

وقوله تعالى: ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾

لأن هذه القسطعة اللحمية لا تختلف في جسمها وإن اختلفت في حجمها ورسومها وأشكالها وذلك لأن بدائع الصنع في غيرها أكثر فالمراد إذن والحالة هذه ـ والله أعلم بالحقيقة ـ بالألسنة هي اللغات ولذلك نقول في التعبير العام اللسان العربي واللسان العجمي كاللسان التركي واللسان الهندي واللسان البخارى... الخ.

٨ = واستنبط بعض العلماء الأجلة علم «الميقات وعلوم الأفلاك والسموات» من قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ (٥).

وذلك من طريق علم الحرف فإن عدد «رفيع» بحساب الجمل الكبير ثلاثمائة وستون وهي عدد درج الليل والنهار وإذا اطلقنا للقلم العنان في البحث في كلمات القرآن وآياته وسوره وأجزائه وأقسامه ووقوفه وابتدائه على قاعدة علم

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان [آية ٢٣]

<sup>(</sup>٢) سورة الروم [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام [آية ١٣٩]

<sup>(</sup>٤) سورة الروم [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٥) سورة غافر [آية ١٥]

الحرف لأمكننا أن نكتشف منه كل العجائب والغرائب في جميع العصور والدول وتواريخها وأسرارها وهو علم \_ وايم الحق \_ من أجل العلوم وألذها وأقربها إلى النفوس.

٩ ـ واستنبط بعض العلماء الأقدمين الأفذاذ لعلم «لغة العرب وغيرها من سائر اللغات» قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ﴾(١).

أي اسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية والعبرانية والسريانية والرومية وغير ذلك فكان آدم وأولاده يتكلمون بها ثم تفرقوا في الدنيا فتعلق كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ماسواها لبعد عهده بها وذهب بعض المفسرين إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوى الريح وخشين الرعد وخرير المياه وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك ثم تولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ويرجح هذا الرأى الإمام السيوطي فقال: وهذا وجه صالح عندى ومذهب متقبل.

• ١ - وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: «هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها من إنسان ودابة وارض وسهل وجبل وبحر وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها، وقال ابن جبير: اسم الإنسان واسم الدابة واسم كل شيء، وقال قتادة: علم آدم من اسماء خلقه مالم يعلمه للملائكة فسمى كل شيء باسمه ورد كل شيء إلى جنسه. وقال السيوطي رحمه الله: هذه فضيلة عظيمة ومنقبة جسيمة وخطة شريفه وحالة ظريفة لعلم اللغة، وقال بعض المفسرين علمه في تلك الأسماء ألف حرفة والحكمة الداعية في وضع اللغة العربية أن الإنسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في معاشه ومقيمات معاشه لم يكن له بد من أن يسترفد المعاون من غيره ولهذا اتخذ الناس المدن ليتجمعوا ويتعاونوا، ومعنى ذلك أن الإنسان مدني بالطبع فاضطره ذلك إلى توزيع الصنائع وتقسيم الحرف على أبناء جنسه فكل واحد منهم قصر نظره ووقف وقته على حرفة واحدة يشتغل بها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ٣١]

لأن كل واحد من الخلق لايمكنه أن يقوم بكل مقاصده ومهماته ورغائبه فحينئذ لايخلو من أن يكون محل حاجته حاضر عنده أو غائب عنه وبعيد عن متناول يده فإن كان حاضراً بين يديه أمكنه الإشارة إليه وإن كان غائبا عنه فلا بد له من أن يدل على محل حاجته وعلى مقصوده منها وغرضه فيها فوضع الكلام للدلالة على حاجت الصاضرة أمامه والكتابة للدلالة على حاجته النائية عنه والمطلوبة له ولما درس العلماء الأعلام هذا الموضوع دراسة كافية وجدوا أن اللسان أسرع الأعضاء في الحركة وعنده الاستعداد الكافي للتردد ووجدوا أن الكلام هو عبارة عن صوت وحروف فإن تركه المتكلم سدى وغفلا بدون تقصير فيه امتد وطال وإن قطعه تقطع وإن جزأه تجزأ على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصوت والتي يمر على أكثرها اللسان وهذه الأعضاء هي من أقصى الرئة إلى منتهى الفم ولما تأملوا التأصل كله في ترتيبها وجدوها تسعة وعشرين حرفا لاتزيد ولاتنقص فأعادوا أنظارهم السديدة فيها فقسموها على المواضع التى تمر بها وهى الحلق والصدر واللثة والشفة ثم راوا بثاقب نظرهم ان الكفاية لاتقع بهذه الحروف التسعة والعشرين ولايحصل المقصود بإفرادها فركبوا منها الكلام ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا وهذا هو الاصل في التركيب ومازاد عن ذلك يستثقل فلم يضعوا كلمة أصلية زائدة على خمسة أحرف إلاً بطريق الإلحاق والزيادة لحاجة، وكان الأصل أن يكون بإزاء كل معنى عبارة تدل عليه غير أنه لايمكن ذلك لأن هذه الكلمات متناهية، وكيف لاتكون متناهية ومواردها ومصادرها متناهية فدعت الحاجة إلى وضع الأسماء المشتركة فجعلوا عبارة واحدة لمسميات عدة كالعين مثلا للباصرة والجارية والجاسوسية وما أشبه ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلمات لمعنى واحد لأن الحاجة تدعو إلى تأكيد المعنى والتحريض والتقرير فلو كرر اللفظ الواحد لسمج وقبح في نظر السامع والمتكلم ومجه كل منهما ويقال: «الشيء إذا تكرر تكرح» والطباع مجبولة على معاداة المعادات فخالفوا بين الألفاظ مع أن المعنى واحد، ثم إن هذا نفسه ينقسم إلى ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة، فالمتواردة كالخمر نسميها عقاراً وصهباء وقهوة وسلسالًا، وكالسبع نسميه ليثا وأسداً وضرغاما، والمترادفة هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معني واحد كما

نقول أصلح الفاسد ولم الشعث وربق الفتق ورأب الصدع وهذا أيضا مما يحتاج إليه البليغ في بلاغته فيقال خطيب مصقع وشاعر مغلق فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترصع المعانى فى القلوب وتلتصق بالصدور وينريد حسنه وحلاوته وطلاوته بضرب الأمثلة به والتشبيهات المجازية، وهذا مااستعمله الشعراء والخطباء والمترسلون، ثم رأوا أنه يضيق نطاق النطق عن استعمال الحقيقة في كل اسم فعدلوا عنها إلى المجاز والاستفسار، ثم قسموا هذه الألفاظ إلى مشتركة وإلى عامة مطلقة وتسمى متفرقة وإلى ماهو مفرد بإزاء مفرد وإلى غير ذلك مما يطول شرحه. والخلاصة أن السبب في وضع الألفاظ هو أن الإنسان الواحد وحده لايمكنه أن يستقل بجميع حاجاته بل لابد له من التعاون فيها مع غيره ولايمكنه هذا التعاون إلا بالتعارف ولاسبيل إلى التعارف إلا بالأسباب الموصلة إليه كالحركات والإشارات والنقوش والألفاظ التي توضع بإزاء المقاصد وبالاستقراء والتتبع وجدأن أيسرها وأفودها وأعمها الألفاظ، أما أنها أيسر فلأن للحروف كيفيات تعرض للأصوات العارضة للهواء الخارج بالتنفس الضروري المحدود من قبل الطبيعة الجسمانية دون تكلف، وأما إنها أفود فلأنها موجودة عند الحاجة معدومة عند عدمها، وأما أنها أعمها فلا يمكن أن يكون لكل شيء إشارة كالغائبات والمفقودات ولكن يمكن أن يكون لكل شيء لفظ فلما كانت الألفاظ أيسر وأفود وأعم كانت موضوعة بإزاء المعانى.

هذا وقد شط بنا القلم عن الموضوع الذي نحن بصدده ولكن لنوفيه حقه فلنعد إلى الموضوع ثانياً فنقول.

ذكر ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم!

#### سادتى وأصدقائى:

وجد في القرآن الكريم ماهو متفق في اللفظ مختلف في المعنى وماهو متقارب في القول مختلف في الخبر وماهو على هيئتين في الاستفهام فوقع في أحدهما الإيضاح في الغالب ولم يقع في الثاني، ووجد في القرآن الكريم أيضا ماهو مختصر وماهو محذوف وماهو محول وذلك وفق قواعد العرب في كل ذلك.

وها أنا أذكر لكم أمثلة واضحة مفسرة من كل ذلك فأعيروني آذاناً صياغة

وعقلا مفكرا لنسترك في فهم ذلك ولندرك غوامض القرآن الكريم ونتبصر سويا في خططه فأقول:

القرآن الكريم: لفظ المقوى وهو يستعمل للقوى كما يستعمل للضعيف: قال تعالى ﴿ نَحَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوبِنَ ﴾ (١).

أي للضعفاء والأقوياء وصرح بذلك بعض المفسرين واستعملت العرب ذلك في امتلتهم فقالوا: «الدار اقْوَت» أي أوشكت على الخراب.

وقالوا أيضاً:

«أكثر من ذكر فلان فإنه ذو إبل قوية».

٢- ورد في القرآن الكريم لفظ الرجاء بمعنى الخوف: قال تعالى:

٣- ورد في القرآن الكريم لفظ الظن بمعنى الشك وورد فيه بمعنى اليقين فمن
 الأول قوله تعالى:

﴿ مَّالَكُمْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ (٢).

أي مالكم لاتخافون الله عظمة.

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾(٣). قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَاقُلْتُمْ مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ (٤).

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة [آية ٧٣]

<sup>(</sup>٢) سورة نوح [آية ١٣]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ٧٨]

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة [آية ٤٦]

لأنهم لو لم يكونوا مستيقنين لكانوا ضُلالا شُكاكا في توحيد الله.

ومثله قوله تعالى: ﴿ إِنِّ ظُنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيةً ﴾ (١).

أي ايقنت ومثله قوله تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (٢).

٤ وورد في القرآن الكريم كسبت واكتسبت بمعنى واحد كقولك نظرته وانتظرته
 وقدرت عليه واقتدرت عليه وحفظت واحتفظت وذلك فى قوله تعالى:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ (٢).

وورد في القرآن الكريم لفظ اعتدى للفعل السيء القبيح من المُبتدِى والفعل
 الحسن من المجازى عليه بلفظ واحد وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

وتقول العرب فعلت بفلان مثل مافعل بى أى اقتصصت منه لأن الأول إنما بدأ بالفعل ظالما والمكافىء إنما أخذ حقه فقط فالفعلان متساويان والمخرجان متباينان إذا كان الأول ظالما والثاني مُجَازيا.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَزَّ وُّأُسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ﴾ (٥).

وذلك كقول العرب الجزاء بالجزاء والأول ليس بجزاء فالأولى سبيئة حقيقة لأنها صدرت من ظالم على مظلوم والثانية ليست بسبيئة تكتب على فاعلها وإنما سميت سبيئة مجازاً لأنها مثل الأولى في الفعل وليست مثلها في الحقيقة.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة [آية ٢٠]

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف [آية ٥٣]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ١٣٤]

<sup>(ُ</sup>٤) سورة البقرة [آية ١٩٤]

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى [آية ٤٠]

٦ وورد في القرآن الكريم لفظ الاستهزاء والمكر والسخرية ونسب ذلك إلى
 العبد وإلى الرب وذلك في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعَدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١)

وفي قوله تعالى: ﴿ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ (٣).

فالاستهزاء والسخرية والمكر نسبتها للعبد يفهم منها معصية شه وتعد على أوليائه ونسبتها شجل وعلا يفهم منها إنزاله بهم العذاب الأليم والتنكيل العظيم. ٧- وورد في القرآن الكريم الإنزال بمعنى الرحمة تارة وبمعنى العذاب أخرى

فالأول في قوله تعالى:

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلنَّسَمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾(٥).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة [آية ١٤]

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة [آية ٧٩]

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران [آية ٤٥]

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان [آية ٨٤]

<sup>(</sup>٦) سورة الحج [آية ٦٣]

<sup>(</sup>٧) سورة الانعام [آية ٦]

وفي قوله تعالى: ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ غَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ (١). والثاني في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزُامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُعُونَ ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْنَا حِكَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِانْ يَنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾(١).

فلم يذكر المطر إلّا عذابا فالأمطار إنزال ولو أريد به الغيث لصلح.

٨ وورد في القرآن الكريم لفظ الرياح بالجمع وأريد به أقل الجمع وهو اثنان وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ ﴾(٥).

وفي قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ (١).

وفي ذلك سر عظيم وكنز جسيم وهو أن السحاب لاتلقح بريح واحدة ولكن تبدأ بريح وتقابلها أخرى.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبت الريح: «اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحا» وذلك لأن الله أهلك بالريح الواحدة أقواما فقال تعالى:

﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّا رِحُسُومًا ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة [آية ٦٩]

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر [آية ٧٤]

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة [آية ٥٩]

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر [أية ٢٢]

 <sup>(</sup>٦) سورة الروم [آية ٤٨]

<sup>(</sup>V) سررة الحاقة [آية ٦]

وقال تعالى: ﴿ كَمَثَلِ رِبِجِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْ مِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُدُ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّواُ لِبَحْرِحَتَّى إِذَا كُنْتُو فِي ٱلْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾(٢).

وروى الحديث السابق ابن ماجه في صحيحه بلفظ «اللهم اجعلها رياحا اجعلها رحمة» ومن فسر الرياح بريحين فما فوق استدل على ذلك بقوله تعالى:

﴿ فَإِنَّ كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةً ﴾ (٤).

يعنى أخوين فصاعد.

٩- وورد في القرآن الكريم الكلام وعدمه في موقف واحد وذلك في قوله تعالى:

﴿ هَنَدَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيُعَنَذِرُونَ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾(١).

قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه وعن باقي الأئمة في تفسير ذلك: إن مدة عدم النطق ستين سنة لاينطقون ولايؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم بعد مضى ذلك يؤذن لهم فى الكلام فيتكلمون.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران [آية ١١٧]

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات [آية ٤١]

<sup>(</sup>٣) سورة يونس [آية ٢٢]

<sup>(</sup>٤) سورة النساء [آية ١١]

<sup>(</sup>٥) سورة المرسلات [آية ٣٦]

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات [آية ٢٤]

# ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَيُومَ إِلَّا يُسْتَلُّ عَن ذَنَّهِ ۗ إِنسُّ وَلَاجِكَ آنٌّ ﴾ (١)

أي لايسال عن ذنبه ليعلم ذلك من قبله هو ودليل ذلك عند من قاله قوله تعالى:

﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾(٢)

١٠ وورد في القرآن الكريم الإرسال بمعنى التخلية وبمعنى الإرسال حقيقة وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ﴾(٣).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَارُسُلْنَا تَثَّرًا ﴾ (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴾(٥).

فإن الشياطين لم يدخلوا في هذا الإرسال حقيقة ولكن مجازا بمعنى التخلية أي خلينا بين الشياطين وبين الكافرين وهذه قاعدة معروفة عند العرب.

تقول العرب في أمثالها: (ارسلت حمارك على زرعى) أي لم تحبسه فسمى التخلية بالإرسال ويؤيد هذا قول الشاعر لبيد بن ربيعة:

فأرسلها العراك ولم يندها ولم يشبق على نفض الدخال

والمعنى أنه أرسل العير أي أُتناه تعدو إلى الماء دفعة واحدة مزدحمة ولم يشفق عليها أن تنفض عند الشرب ولم يذدها اى ولم يمنعها مخافة الصياداي أنه ليس بترعية، وروى فأوردها العراك الخ.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن [آية ٢٩]

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن [آية ٤١]

<sup>(</sup>٣) سورة نوح [آية ٢]

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون [آية ٤٤]

<sup>(</sup>٥) سورة مريم [آية ٨٣]

١١ - وورد في القرآن الكريم ذكر عاقبة الأمر في أول ذكره وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾(١).

ومع أنهم لم يلتقطوه وهم مقدرون أنه سيعاديهم وسيكون لهم حزنا ولكن تقديره تعالى من أول الأمر أي من أول الالتقاط أنه سيكون لهم عدواً وحزنا وكان مصيره إلى عداوتهم وحزنهم.

وورد مثل ذلك في قول الشاعر العربي:

(ودورنا لخراب الدهر نبنيها)

١٢ وورد في القرآن الكريم الاستفهام على هيئتين فوقع في أحدهما الإيضاح
 للأمر المستفهم عنه غالبا ولم يقع في الثاني فمن الأول قوله تعالى:

﴿ وَمَاۤ أَذُرَىٰكَ مَاهِيَةً - ثم قال - نَارُّحَامِيَةً ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - ثم قال - يَوْمَ لَاتَمَلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلَةِ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ - ثم قال - يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا الْخُطَمَةُ - ثم قال - نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْيْدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً فِي عَمَدِمُ مَدَّدَةٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة القصيص [آية ٨]

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة [الأيتان ١١,١٠]

<sup>(</sup>۲) سورة الانفطار [الأيتان ۱۹,۱۷]

<sup>(</sup>٤) سورة القارعة [الأيات ٣ \_ ٤ \_ ٥]

<sup>(°)</sup> سورة الهمزة [الآيات ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩]

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَاسَقَرُ - ثم قال - لَانْبَقِي وَلَانَذَرُ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَشَرَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَآأَدُرَنكَ مَايَوْمُ الْفَصّلِ - ثم قال - وَيُلُّيُوْمَ إِنِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَمَآأَذَرَنكَ مَاسِجِينٌ ثم قال \_ كِنْبُ مَرَقُومٌ وَيَلُّ يُومَيِذٍ لَا اللهُ كَذِينِ ﴾ (٢)

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَدَرَنْكَ مَاعِلِيُّونَ ثَمْ قَالَ \_ كِنْكُ مَرْقُومٌ يَشَّهَدُهُ الْمُقَرِّيُونَ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا ٱلظَّارِقُ ثَمْ قال - ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾ (٥)
وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَذْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ثَمْ قال - فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ لِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ

وفي دواية سبعيه ﴿ فَكُرَفَبَةٍ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا آَدُرنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ثُمْ قَالَ - لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ أَيْنَ ٱلْفِ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر [الأيات ٢٦ \_ ٢٨ \_ ٢٩ \_ ٣٠]

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات [الآيتان ١٥،١٣]

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين [الآيات ٨ ـ ٩ ـ ١٠]

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين [الآيات ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢١]

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق [الآيتان ٣،٢]

<sup>(</sup>r) سورة البلد [الآيات ١٢ \_ ١٣ \_ ١٤ \_ ١٥ \_ ٢١]

<sup>( ُ )</sup> سورة البلد [ الآيات ١٢ \_ ١٣ \_ ١٤ \_ ١٥ \_ ١٦].

شَهْرِ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِ كَذُو ٱلرُّوحُ فِيهَ إِبِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ سَلَقُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾(١).

أما الثاني وهو الذي لم يقع فيه الجواب فذلك في قوله تعالى:

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَايُدُوبِكَ لَعَلَّهُ,يَزَّكُ ﴾ (٣).

١٣ ـ وورد في القرآن الكريم الأختصار حسب ما اعتادته العرب فمن ذلك قوله
 تعالى: ﴿ وَسَكُلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ (٤).

فلما كانت القرية والعير لايسالان ولايجيبان علم أن المطلوب غيرهما فاسال القرية \_ أي أهل القرية والعير التي اقبلنا فيها \_ أى ركاب العير. وهذا من قواعد العرب فإن مجازهم يحذف كثيراً من الكلام إذا كان فيما يبقى دليل على مايلغي.

١٤\_ وورد من الاختصار في القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآ وَنِدَآ وَصُمُّ الْكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾(٥).

ومعناه أن الذين كفروا يتشبهون بالمنعوق به وهي الشاء وأنتم كمن ينعق مها.

١٥ ـ وورد من الاختصار في القرآن الكريم مايئتي قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن أَهْلِ

<sup>(</sup>١) سورة القدر [الآيات ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥]

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب [آية ٦٣]

<sup>(</sup>٣) سورة عبس [آية ٣]

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف [آية ٨٦]

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة [آية ١٧١]

# ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾(١).

ومعناه وإن من أحد من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته.

17 - وورد في القرآن الكريم من التحويل قوله تعالى: ﴿ وَءَالْيَنْكُ مِنَ الْكُنُورِ مَا اللَّهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ اللَّهُ وَالْمِنْكُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ اللَّهُ وَأُ إِلْمُصْبِكَةِ ﴾ (٢).

ويفهم من هذا أن المفاتيح هي التي تنوء بالعصبة مع أن الأمر محرك فالعصبة ـ أي الجماعة الأقوياء ـ هي التي تنوء بالمفاتيح ولذلك أدلة كثيرة من كلام العرب فهم يقولون «أدخلت القلنسوة في رأسى» و «وأدخلت الخف في رجلى» مع أن الرأس هي التي تدخل في القلنسوة كما أن الرجل هي التي تدخل في الخف.

وهـذا قليل من كثير فما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم ومما تقارب قوله واختلف خبره فيه ومما جاء على هيئتين في الاستفهام ووقع الجواب في واحد ولم يقع الجواب في الآخر، ومما وجد في القرآن الكريم من المختصر والمحدوف والمحول حسب القواعد العربية ولقد أتيت في كل قسم من هذه الاقسام بأمثلة كافية شافية وأظن أنى وفيت الموضوع حقه لأنه عويص واش ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء [آية ١٥٩]

<sup>(</sup>٢) سورة القصص [آية ٧٦]

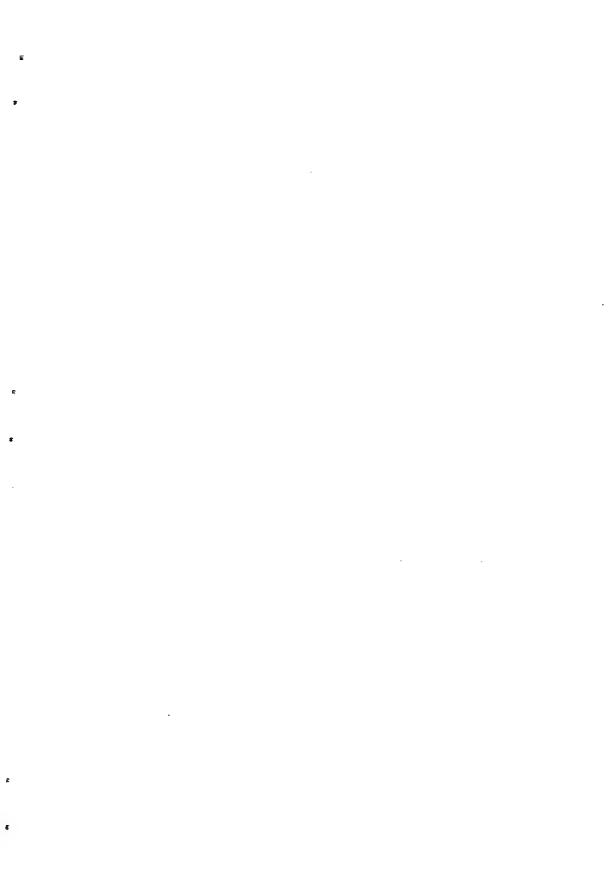

# فهسرس الموضوعات

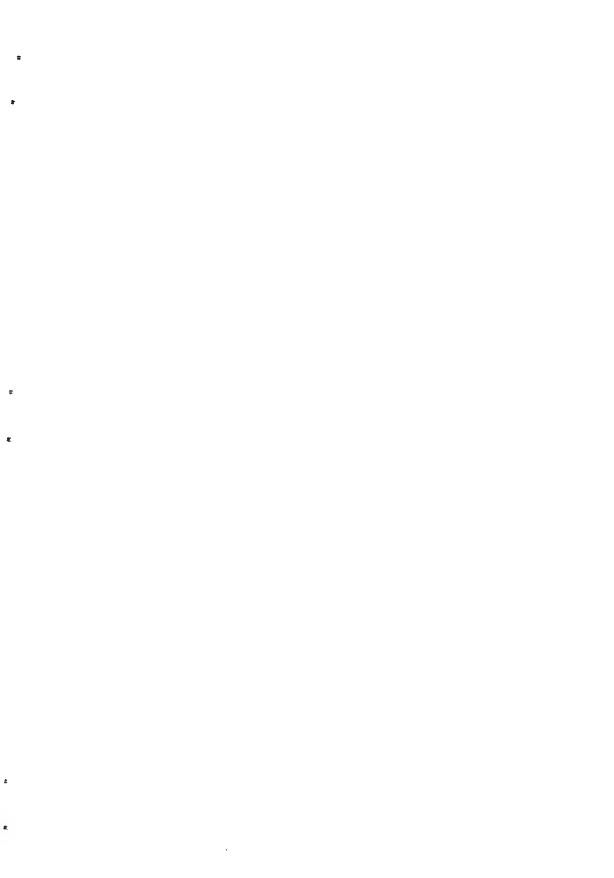

## ا ـ المحاضرة الأولى :

وتشمل على الآتى:

إن القرآن الكريم هو الأصل لجميع العلوم والفنون بدون استثناء والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ مافرطنا في الكتاب من شيء ﴾.

وقوله تعالي: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شبيء ﴾

وقد اشتمل على جميع العلوم وأسرارها ماظهر منها وماخفى.

كما اشتمل على جميع الكتب السماوية السابقة وزاد عليها بالمفصل. والقرآن الكريم ومافيه من إعجاز كان سبباً في إسلام الكثير من المستشرقين الذين خاضوا بحوره واستخرجوا بعض حلله من العلوم التي كان العالم في أمس الحاجة إليها مثل علم البصمات وغيرها كثير.

19

# ٢ ـ المحاضرة الثانية :

# وتشمل على الآتى:

ذكر العلوم المستنبطة من القرآن الكريم وما الف فيها من كتب قديماً وحديثاً وإيضاح الكثير من هذه العلوم وقد صدق رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث وصف القرآن الكريم - «هو الذي لاتفنى عجائبه ولاتنقضى غرائبه»

ذكر عشرين حديثاً في فضل القرآن الكريم. وذكر أسرار القرآن الكريم الكامنة في فواتح السور الاربعة عشر.

وبعض ماورد فيها من أحداث.

ذكر اللغات التي ذكرت في القرآن الكريم وهي سنة عشرة لغة وضرب أمثلة لكل لغة منها.

40

#### ٣ ـ المحاضرة الثالثة :

وتشمل على الآتى:

ذكر فضائل القرآن الكريم وآدابه ومقام حفاظه ورواته وظهور علم القراءات.

ذكر عشرين حديثاً في فضل القرآن الكريم وأهله غير الأولى التي ذكرت في المحاضرة الثانية.

ذكر أسماء القرآن الكريم وهي خمسة وخمسون اسما في كتاب الله.

ذكر حفاظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين وذكر فضلهم.

ذكر الصحابة الذين قتلوا في المعارك الإسلامية مثل (اليمامة) (وبئر معونة) وغيرها.

ذكر الأئمة الأعلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وموقع كل منهم وكيف انتشر علم القرآن في الأقطار.

ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في

تجويد القرآن الكريم وذكر الأحاديث الوارة في ذلك.

ذكر جمع القرآن الكريم وأسباب ذلك ونسخ عدة مصاحف منه. إيضاح السبعة أحرف التي نزل بها القرآن الكريم.

ذكر الأئمة العشرة من أئمة القراءات.

01

#### ٤ ـ المحاضرة الرابعة: ـ

### وتشمل على الآتى:

- مقدمة وإيضاح ـ لنزول القرآن الكريم بلغة العرب/ ولسان العرب وبلاغة العرب/ وأساليب العرب/ وكيفية نزوله.
- دكر عشرين حديثاً تكمله لستين حديثاً في فضل القرآن وآدابه وفضل حفظته ومعلمه. فضل القرآن الكريم وآدابه.
  - علم التجويد.
  - علم الوقف للابتداء.
  - وقوف النبي صلى الله عليه وسلم.
    - علم الرسيم.
    - \_ مبهمات القرآن.
- ما استخرج من القرآن من أدلة شافية وبينات كافية للأحوال العامة والمخترعات النافعة فمن ذلك.
- (دليل قطار السكة الحديد البرى) (البواخر البحرية) (الإشارات اللاسلكية والبرقية) (الطيارة) (الحاكى أو المسرة والمذياع أو

الفوت وغراف و التليفون والراديو) (أشعة روشنجن) (أنتشار النتن المسمى الدخان في العالم كله) (السيرة النبوية الشريفة) وغيرها.

البوضـــوع

الصفحة

V9

### ٥ ـ المحاضرة الخامسة:

وتشمل على الآتى:

ليلة القدر \_ سبورة القدر \_ فضل سبورة القدر \_ وجه الشبه بينها وبين السبورة التي تقدمتها \_ محل نزولها \_ سبب نزولها \_ فضل ليلة القدر \_ أول مانزل من القرآن \_ الخلاف الواقع في ليلة القدر \_ علامات ليلة القدر \_ معنى ليلة القدر \_ العبادة في ليلة القدر \_ إيضاح الحكمة في أن العبادة في ليلة القدر \_ إيضاح الحكمة في أن ليلة القدر خير من ألف شهر \_ تفسير سبورة القدر \_ تحقيق قوله تعالى [تنزل الملائكة القدر \_ تحقيق قوله تعالى [تنزل الملائكة والروح فيها] \_ فوائد الأمة المحمدية من ليلة القدر \_ الدعاء المطلوب في ليلة القدر وهو الدعاء المسنون.

91

#### ٦ ـ المحاضرة السادسة:

# وتشمل على الآتى:

- إعجاز القرآن الكريم والعلوم المستنبطة من القرآن.
- -خطبة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب في شأن القرآن الكريم.
  - عناية المستشرقين بالقرآن الكريم وعلومه.
- في المانيا اليوم مشروع يستحق اهتمام العالم الإسلامي به وهو ان المجمع العلمي في موينيخ قد قرر جمع كل مايمكن الحصول عليه والمصادر الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه.

ذكر عشرين حديثاً في فضل القرآن ومقامه العظيم غير التي ذكرت سابقاً.

- إعجاز القرآن الكريم.
- أوجه إعجاز القرآن الكريم.
- العلوم المستنبطة من القرآن الكريم.
- بعض العلوم المستنبطة من القرآن الكريم مثل ـ (علم تعبير الرؤيا) و (علم الفرائض) و

الموضيوع

الصفحة

(علم المواقيت) و(علم المعاني والبيان والبديع)
- (علم الحدادة) و (علم النجاره) (وعلم الغزل)
و(علم النسيج) و(علم الفلاحة) (وعلم الغوص)
وغيرها كثير.

الموضـــوع

الصفحة

1.9

#### ٧ ـ المحاضرة السابعة :

وتشمل على الآتى:

الاقتباس من القرآن الكريم.

نظم البحور الستة عشر ـ المشهورة من بحور الشعر والمعروفة بفن العروض والقوافي.

(البحر الطويل) - (البحر المديد) - (البحر البحر البحر البحر البحر الكامل) البسيط) - (البحر الوافر) (البحر الكامل) (البحر الهزج) (البحر الرجز) - (البحر الرمل) - (البحر السريع) (البحر المنسرح) (البحر المقتضب) الخفيف) (البحر المضارع) (البحر المقتضب) (البحر المجتث) (البحر المتقارب) البحر المتدارك).

- وماقاله العلماء في الشعراء في اقتباس بحور الشعر - مثل الإمام السيوطى - الشيخ حسين المملوك - القاضى محيى الدين بن قرناص - الشيخ صلاح الصفدى - الشيخ جمال الدين بن نباته - العلامة شهاب الدين بن حجر العسقلانى - الشيخ ابن طاهر التميمي البغدادى - الشيخ لسان الدين بن الخطيب - الشيخ محيى الدين بن عبدالظاهر - والشيخ أبو جعفر الالبيرى البصير.

- اقتباس بعض الصفات المستحسنة - والصفات المستهجنة مثل الصدق - الصبر - العلم - الاتحاد - العفو - الصفح - الوفاء بالعهد - رد الأمانات إلى أهلها - الاقتصاد - بر الوالدين - النصيحة - الشكر - حسن الخلق - الإغضاء والتغافل - المدح - التبرئة والتنزيه - الجمال - ذم الكذب - التنديد على من الجمال - ذم الكذب - التنديد على من يشهد شهادة الزور - الخيانة ونقض العهد - السخرية - التجسس - القتل - الانتحار - الزنا - الخمر

والميسر - ذم البخل وحب المال - جمع المال - الربا -

العجب والكبر - التفرق والاختلاف - الجبن والفرار -

ذم الغفلة \_ كفران النعمة \_ الشورى \_ الشيفاعة.

- الأمثلة العامية ومايشهد لها من القرآن الكريم صراحة وضمنا - مثل (القتل أنفى للقتل) - (إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة) و(لقد وضح الأمر لذي عينين) و (اعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة)

و (سبق السيف العذل) و (لكل مقام مقال) - و(مصائب قوم عند قوم فوائد) - و(من حفر لأخيه المسلم قليبا أوقعه الله فيه قريبا) و(كل شاة ستناط برجليها).

قصة ذكرها (عبدالله ابن المبارك) في امرأة لاتتكلم

إلا بالقرآن).

149

#### ٨ ـ المحاضرة الثامنة :

استنباط العلماء عشرة أدلة من القرآن لعشرة فنون وهي:

- ١\_ حسن الأخلاق.
- ٢\_ أصل المخلوقات.
- ٣- علم القيافة والعيافة.
- النجوم وتشريح الأفلاك.
- ٥\_ السعى للاجتهاد والتحصيل.
  - ٦\_ البلاغة.
  - ٧\_ طبائع المخلوقات.
- ٨ـ الميقات وعلوم الأفلاك والسموات.
- ٩\_ لغة العرب وغيرها من سائر اللغات.
- ١٠ ـ أقوال العلماء في هذا الشبأن مثل.

ابن عباس رضى الله عنهما \_ العلامة ابن جبير \_ العلامة السيوطى \_ أقوال بعض المفسرين.

ذكر ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن
 الكريم.

مثل:

١) لفظ المقوى وهو يستعمل للقوى كما

يستعمل للضعيف

- ٢) لفظ الرجاء بمعنى الخوف.
  - ٣) لفظ الظن بمعنى الشك.
- ٤) كسبت واكتسبت بمعنى واحد نظرته وانتظرته.
- ه) لفظ أعتدى للفعل السيء القبيح من المبتدى والفعل الحسن من المُجَازِي عليه لفظ واحد.
- ٦) لفظ الاستهزاء والمكر والسخرية ونسب ذلك
   إلى العبد وإلى الرب.
- ٧) لفظ الإنزال بمعنى الرحمة تارة وبمعنى
   العذاب أخرى
- ٨) لفظ الرياح بالجمع وأريد به أقل الجمع وهو اثنان.
  - ٩) الكلام وعدمه في موقف واحد.
- ١٠) الإرسال بمعنى التخلية وبمعنى الإرسال حقيقة.
  - ١١) ذكر عاقبة الأمر في أول ذكره.
  - ١٢) الاستفهام على هيئتين فوقع في أحدهما

الإيضاح للأمر المستفهم عنه غالباً ولم يقع في الثاني.

١٣) الاختصار حسب ما اعتادته العرب.

١٤) الاختصار في القرآن الكريم كما في الآية الكريمة رقم (١٧١) في سورة البقرة.

١٥) الاختصار في القرآن الكريم كما في الآية الكريمة رقم (١٥٨) من سورة النساء.

١٦) الاختصار في القرآن الكريم من التحويلفي قوله

(وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة)

سورة القصص آية رقم ٧٦.

